

المَا وَالْمُ الْمُعْمَدِينَ مِعْلَى الْمِيْمِ الْمُعْسَفَلَا فِيْكَ الْمُعْسَفَلَا فِيكَ الْمُعْسَفَلَا فِيكَ ( ۲۲۲ - ۲۸۵ م )

وَعَلِيهُ مَعَلِيقُهُ الشَّحْ مُعَيِّدُ سَعَمَدَ الشَّيْخِ عِبْرِ الرَّحْمِ مِن مَاضِرُ البِّرَاكِ

حققته

كيُؤتت يَبته نظر كِمَرَ لِلْفَالْمِيْ يِ

كلبعة جرِّيرة مُعَا بَلة عَلَىٰ أُرِيعَ سَخِ خُطِيَّة

الجَ لَمَا لَأُولِ

كأنطيتها

جَمَيْع الحُقوق عِنْ فُوطة الطّبَعَنْة الأُولِيْ ١٣٦٢هـ \_ ٢٠٠٥م

🦺 دار طيبة للنشر والتوزيع

الريساض - السبويدي - ش السبويدي العام - غيرب النفق ص. ب ٧١١٢ الرميز البريدي ١١٤٧٢ هياتف ٢٥٥٧٧٦ هـ الأس ٢٥٨٨٦٠

# رهرو

أهدي ثواب خدمتي لهذا الكتاب المُباركِ إلى روح والدِي، وعمَّيَّ الَّلذِين قُتلوا في سبيل الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم في زمرة الشهداء.

وإلى روح والدتي التي حال بيني وبين رؤيتها أكثر من خمسة عشر سنة استيلاء الشيوعيين ومخلفاتهم، ثمّ جاءني نبأ فاجعتي بها وأنا بعيدٌ عنها في دار الغُربة.

أسأل الله تبارك وتعالى أن يُكرمهم بما هم أهله.

ثمّ إلى أساتذتي ومشايخي بالدّراسة والإجازة: الشيخ العلامة المحدّث حماد ابن محمد الأنصاري، والشيخ العلّامة الفقيه مصطفى أحمد الزرقا، والشيخ عمر محمد فلاتة، والشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمهم الله جميعًا وأسكنهم فسيح جناته.

وإلى فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وفضيلة الشيخ العلامة مؤرخ اليمن القاضي إسماعيل الأكوع، وفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العياف، وفضيلة الشيخ العلامة المحدث الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الصمد بكر عابد، وسعادة الدكتور سيد إبراهيم حكمت حفظهم الله جميعاً وبارك في عمرهم.

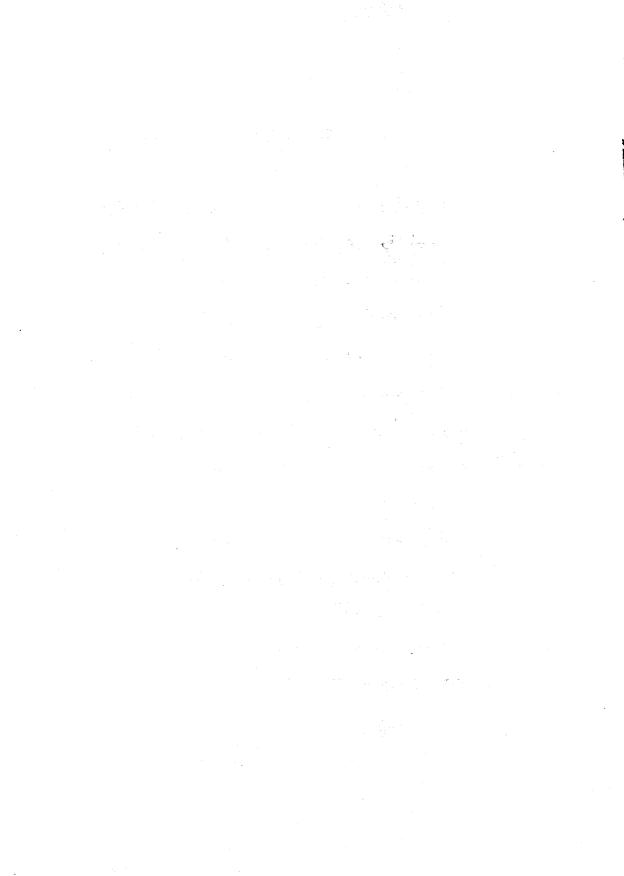

#### مقدمة الناشر

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى المبعوث بجوامع الكلم، ثم أمَّا بعد:

فإن سنته ﷺ هي أيضًا وحي من الله تعالى؛ كما قال عز وجل: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰٓ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَنْ سُؤَى اللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ يُوْمَىٰ لِكُتَابِ ومثله معه الله و اللَّه وَمَنْ لُو وَمَنْ اللَّه وَمَنْه معه الله عنه الله ومثله معه الله الله ومثله معه الله الله الكريم ومفصلة لأحكامه ، ويلزم الأمة اتباعها والاسترشاد بهديها.

وكما حفظ الله تعالى القرآن الكريم بنفسه: ﴿إِنَّا غَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمُ لَكُفِظُونَ ﴿ اللهِ المِجِهِرِ: ٩] ، فقد ندب من هذه الأمة من يحفظ سنة رسوله وينه ويندب عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فكان من أجَلِّ من وُفِقُوا لذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الذي صنف كتابه: (الجامع الصحيح)، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وقد تلقته الأمة بالقبول، وأقبل العلماء عليه يحفظونه ويتدارسونه ويشرحونه، واستمر الأمر على ذلك المنوال إلى أن جاء الحافظ ابن حجر فشرحه شرحًا لم يسبق إلى مثله، واستغرق في تأليفه ست وعشرين سنة، وبالغ في تحريره وتنقيحه حتى قيل في وصفه: «لا هجرة بعد الفتح»؛ يعنون بذلك أن المرء لا يحتاج بعد هذا الشرح المفصل المحرر إلى شرح غيره.

وقد كانت أولى طبعات الكتاب: طبعة المطبعة الميرية ببولاق بالقاهرة عام ١٣٠١هم، وهي الطبعة الوحيدة عن نسخ خطية، وقد بُذِلَ فيها جهد طيب ومشكور وفق معايير الطباعة في ذلك العصر، ثم توالت الطبعات أخذًا عن هذه الطبعة مع تغيير في الشكل والإخراج، إلى أن صدرت الطبعة السلفية بالقاهرة عام ١٣٨٠هـ حيث أدخل مع فتح الباري الجامع الصحيح للبخاري بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله - لأحاديثه وأبوابه وكتبه، وأدمج بعضهما في بعض مع التمييز بينهما بتشكيل أحاديث البخاري، وقرأ أصل هذه الطبعة إلى نهاية كتاب الحج بالمجلد الثالث منها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ثم أوكل الإشراف على باقي الكتاب إلى الأستاذ محب الدين الخطيب - صاحب المطبعة السلفية - فصارت هذه الطبعة هي أجود الطبعات وقتها، وسادت وانتشرت في الآفاق إلى يومنا هذا. ومع ما بُذِل في هذه الطبعة من جهد وتحرير يتناسب مع إمكانات الطباعة والتدقيق وقتها، إلا أن الكتاب ظل بحاجة إلى مزيد من العناية والتحرير؟ وهو أقل ما يجب من دين على الأمة نحو كلٌ من الإمام البخاري والحافظ ابن حجر خدمة لكتابيهما.

واليوم تزف دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض إلى الأمة الإسلامية قاطبة بشرى إصدارها

لطبعة جديدة لكتاب: فتع الباري بشرح صحيح البخاري في حلة قشيبة ، مع ضبط وعناية بالغين ، ونحسب أن هذه الطبعة هي بحمد الله وتوفيقه أفضل طبعات الكتاب الحالية ؛ حيث قد توافر لها ما لم يتحقق في غيرها من الطبعات من :

أ - تعليق فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك على المسائل العقدية في الكتاب من أوله إلى آخره؛ حيث بلغت تعليقاته مئة وتسعة وستين تعليقًا، قرابة نصفها على كتابي الاعتصام بالسنة والتوحيد في آخر الكتاب. وهي تعليقات نفيسة جدًا حررها فضيلة الشيخ بدقة بالغة، فنسأل الله تعالى أن يثيبه عليها ويجزيه خير الجزاء. علما أننا أبقينا تعليقات سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز العقدية والفقهية على الكتاب من أوله إلى نهاية كتاب الحج بالمجلد الرابع من طبعتنا.

ب - اعتناء أخينا الفاضل الشيخ نظر محمد الفاريابي بهذه الطبعة؛ حيث قام فيها بجهد كبير مشكور. ولئن كان هو أقدر من يوضح بالتفصيل ما قام به في الكتاب في مقدمة التحقيق، إلا أننا نجمل خلاصة ذلك فيما يلي:

- ١ تحقيق (هدي الساري) مقدمة فتح الباري على أربع نسخ خطية.
- ٢- تحديد مواضع إحالات ابن حجر من موضع في الكتاب على موضع آخر، وقد بلغت قرابة ثلاثة عشر ألف إحالة.
- ٣ توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر في كتابه، وقد اعتمد في ذلك على قرابة أربعة وأربعين مرجعًا.
  - ٤ بيان مواضع تراجعات ابن حجر في كتابه.
  - ٥ \_ الإشارة عند معلقات البخاري إلى مواضعها في كتاب تغليق التعليق لابن حجر.
    - ٦- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه.
    - ٧- الاحتفاظ بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي للأحاديث والأبواب والكتب.
      - ٨- الإحالة بالهامش الجانبي للصفحات إلى مواضع الكلام في الطبعة السلفية.
        - ٩ تصحيح أخطاء الطبعات السابقة قدر المستطاع.

ونضيف إلى كل ما سبق إخراج الكتاب بشكل جيد وطباعة على ورق فاخر، ولهذه الأسباب مجتمعة قلنا: إن هذه الطبعة هي أفضل طبعات الكتاب الحالية، فنحمد الله على توفيقه وفضله، ونسأله الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بالكتاب من قرأ فيه، وكل من ساهم في إخراجه بالكثير أو القليل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة التحقيق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذُ باللهِ من شُرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدهُ ورسوله.

#### أما بعد:

فمِنْ نِعم الله تعالى عليّ أن جَعلني من طلبة الحديث النّبوي الشريف، حيث درستُ في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلاميّة، وتخرجتُ فيها عام (٢٠١هـ)، ثمّ حبّب إليّ هذا العلم الشريف، وخدمته حين أكرمني الله بملازمة شيخي وأستاذي الجليل فضيلة الشيخ العلامة المحدّث أبي عبد الباري حماد بن محمّد الأنصاريّ (ت ٤١٨هـ) رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، حيث كان له أثر كبيرٌ في حياتي العلمية، فكان أبّا كريمًا، ومُربيّا حكيمًا، وعالمًا فذًا، وكان له ولمكتبته العامرة بالمصورات فضلٌ كبيرٌ بعد الله تبارك وتعالى على كثيرٍ من طلاب العلم؛ فلم يدّخر جهدًا في خدمة طلاب العلم، ثمّ كان له الفضل الكثير في إخراج الكتب الحديثية والعقدية، وتربية جيلٍ يخدم هذا التراث الإسلامي الضّخم، فلا أستطيع أن أؤدي حقّه، وحقّ أبنائه البررة، فجزاه الله عنّي وعن علوم السنّة خير الجزاء، وأسأله تعالى أن يحشره يوم القيامة مع النّبيين والصّديقين والشّهداء، وحسن أولئك رفيقًا.

ولئن كان أؤلى ما صُرِفت فيه نفائسُ الأيّامِ، وأعلى ما خُصَّ بمزيدِ الاهتمام، الاشتغال بالعلوم الشرعيّة، المتلقاة عن خير البريّة فلا يرتابُ عاقلٌ في أنَّ مدارَ هذه العلوم على كتاب الله المُقْتَفي، وسُنّة نَبيّه المصطفى، وأنّ باقي العلوم إمّا آلاتٌ لفه مِهما، وهي الضّالةُ المطلوبة، أو أجنبيّةٌ عنهما، وهي الضّارّة المَعْلوبة (١).

وقد تصدّى الإمام أبو عبد الله البخاريُّ في جامعه الصحيح للاقتباس من أنوارهما البهيَّة تقريرًا واستنباطًا، وكُرَع مِن مناهلهما الرّويّة انتزاعًا وانتشاطًا، ورُزقَ بِحُسن نيِّتِه السَّعادةَ فيما جَمَع، حتّى أَذْعن له المخالفُ والموافقُ، وتلقّى كلامَه في التَّصحيحِ بالتسليمِ المُطاوعُ والمُفارقُ.

ولا نعلم في تاريخنا الإسلامي أنَّ كتابًا ما، بعد كتاب اللهِ عزَّ وجلَّ خُظي بالأهتمام

o o filologije sagrenije i 1900. gada o oboli sa oboli se se se

<sup>(</sup>١) مقدمة هدى السارى (ص: ٣).

والدِراسة مثل: الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاريّ. ونظراً لأهمية هذا الكتاب، وما يحتويه بين دفتيه من صحيح أحاديث وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كونه أصحَّ كتاب بعد القرآن العظيم؛ فقد عكف عليه العلماءُ شرحًا ودراسة، وبحثًا في متونه وأسانيده، وحسبنا أن نعلم أنّ شروحه زادت على مئة شرح، وما هذا إلا دليل على أهميّة هذا الكتاب وعلو شأنه.

وأوّل من اعتنى بكتاب الجامع الصحيح بعد وفاة الإمام البخاري رحمه الله الحافظان الجليلان:

- محمد بن يعقوب الأخرم، المتوفى سنة (٣٤٤هـ).
- والحسين بن محمد الماسرجسي، المتوفى سنة (٣٦٥هـ) (١).

ولذا فلا نجد فارقًا زمنيًا بين آخر من روى صحيح البخاري - وهو الحافظ المُحامليّ المتوفى سنة (٣٣٠هـ) - وأول من تناوله بالشرح والدِّراسة، وهو الحافظ ابن الأخرم، فالمدة بينهما يسِيرةٌ جدًا، وبناءً عليه، لم تنقطع الأمةُ الإسلاميّةُ عن الاعتناء به البتة من: الاهتمام بحفظه وأدائه، والأمانة بنقله أولاً، ثمّ بالشرح والفقه، والفهم، والاستنباط منه ثانيًا.

فلا نستغرب إذن في القرن الرابع الهجري، أنّ اثني عشر حافظًا فقط من الحقّاظ الأجلة هم الذين اعتنوا بالصّحيح الجامع شرحًا ودراسة، ثمّ جاء القرن الخامس الهجري، فكثر الذين اعتنوا بدراسة كتاب الجامع الصحيح إلى الضعف تقريبًا عمّا في القرن الرابع الهجري، ثمّ هكذا تتوالى العلماء في القرن السادس مثلهم تقريبًا، ثمّ هكذا في القرن السابع مثلهم تقريبًا، إلى أن جاء القرن التاسع الهجري، مثلهم تقريبًا، إلى أن جاء القرن التاسع الهجري، فبلغ عدد الذين اعتنوا بالصحيح الجامع ثلاثة، أو أربعة أضعاف كلّ قرن على حِدة، وأن هذا القرن كان أعظم القُرون اعتناءً بالحديث الشريف خاصّة، وبالعلوم والمعارف عامّة، والنّهوض بالأمّة، والالتفات إلى دراسة علوم السنّة، وتمحيصها وإظهارها بثوب نافع للأمّة (٢).

وكان من نِتاج هذا القرن الكتاب الموسوعي الكبير: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله؛ حيث قضى في كتابته ستًا وعشرين سنةً من عُمره، وأقام وليمةً كبيرةً بعد إتمامه.

وقد طُبع الكتاب الأول مرّة في القاهِرة بالمطبعة الكُبري المِيْرِية، ببُولاق مصر المَحْمِيّة،

<sup>(</sup>١) إتحاف القارئ بمعوفة مجهود وأعمال العُلماء على فتح الباري (ص: ١٠).

<sup>(</sup>۲) إتحاف القارئ (ص: ۲۱۱-۲۹).

عام (١٣٠١هـ)، بدون الجامع الصحيح للبخاري.

ثمّ طُبع في دهلي، الهند، طبع حجر في عام (١٣٠٩هـ).

ثمّ طُبع بالمطبعة الخيرية في عام (١٣٢٥ - ١٣٢٩هـ) وبهامشه متن الجامع الصحيح، للإمام البخاري في (١٣) مجلدًا، ثمّ تتباعت الطباعات الأخرى؛ الطبعة البهية (١٣٤٨هـ)، وطبعة مصطفى الحلبي البابي (١٣٧٩هـ)، إلى أن طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة؛ حيثُ وُضِعَ مع فتح الباري الجامع الصحيح للبخاري بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ـ رحمه الله ـ لأحاديثه وأبوابه وكتبه، وأُدْمِجَ الكتابين بعضهما في بعض مع التمييز بينهما بتشكيل أحاديث البخاري. وقد قرأ أصل هذه الطبعة تصحيحًا وتحقيقًا سماحةُ الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ إلى كتاب الحجّ، حيث ذكر ذلك في آخر المجلد الثالث من هذه الطبعة، وأفاد أنه أوكل طباعة باقي الكتاب والإشراف عليه إلى الأستاذ مُحبّ الدّين الخطيب، فجزى الله الجميع خيرًا عن الإسلام والمسلمين.

ولما كان الكتاب بحاجة إلى مزيدٍ من العناية والاهتمام، عزمتُ على إخراجه بصورة تليق بمكانته، فقابلتُ مقدمة الكتاب: (هدي الساري)، على أربع نسخ خطية، ثمّ رأيتُ أنّ هذا العمل لا يكفي، فعدتُ للعمل بالكتاب مرّة أخرى، وقمتُ بتوثيق جميع النصوص الواردة فيه.

كما اهتممتُ بنتسيق الكلام في فقراتٍ مستقلةٍ حتّى يتّضحَ المقصودُ من الكلام، وإلا فالكتابُ في طبعاته السابقة كان غير مرتبًا، ويدخلُ الكلامُ فيه بعضُه في بعضٍ، فيعجز القارئ عن فهم المراد منه.

## وأما عن منهجي العام في الكتاب:

فيمكن تقسيمه إلى قسمين:

الأول: هدي الساري مقدمة فتح الباري:

قمتٌ بمقابلة الكتاب على أربع نسخ خطية، إحداها في حياة المؤلف، وآخرها نسخة عليها تعليقات بخط ممتلكها الشيخ محمد عابد السندي، لكن النسخ الأربع يمكن أن نقول إنها تكمِّل المطبوع من هَدْي السَّاري، وسيأتي في الدراسة ما يفيد أن الناسخين كانوا يقومون بنسخ هذا الكتاب على مراحل، وكان الحافظ ابن حجر يضيف إلى الكتاب كلما استجدت له المعلومة، فاللاحق لديه من الإضافة ما ليست لدى السابق.

ثمّ عمدتُ إلى توثيق النَّصوص والمعلومات الواردة في الكتاب من المصادر التي نقل

عنها المؤلفُ رحمه الله خاصة وأنَّ كثيرًا من هذه المصادر مطبوعٌ الآنَ، ويسهل العزو اليه، وقد بذلتُ في ذلك من اطلعَ على العملِ من المُخْتصِّينَ في هذا الفنِّ وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكونَ قد وُقّتتُ في ذلك.

#### وأما القسم الثانى ز

وهو فتح الباري، فلم يكن بمقدوري الوصول إلى المكتبات التي تحوي نسخه الخطّية وتصويرها؛ لِما في ذلك من تَبعات مالية كبيرة، فضلاً عن المُعاناة التي يُعانيها الباحثونَ مِن التّعامل مع هذه المكتبات، فقنعتُ بما قام به العُلماء الأفاضل في إخراجهم للطبعة البُولاقيّة؛ إذ هي الطبعة المُحققة عن نُسخ خطية، ثمّ جاءت بعدها طبعة المكتبة السلفية معتمدة أيضًا عليها دون الرجوع إلى نسخ خطية غير المجلدات الثلاثة الأولى. ويَعلمُ كلّ من استخل بهذا الكتاب أن محققي الطبعة البُولاقيّة لم يعتمدوا على نسخة خطية واحدة، بل عملوا على نسح متعددة، وانتهجوا في ذلك مسلك اختيار النص السليم والمناسب في كلّ مكان، بما أوتوا من مقدرة علمية، من دون الإشارة إلى اختلاف النسخ، وكان هذا منهجًا مشى عليه العلماء في فترة تاريخية سابقة خصوصًا عند تعاملهم مع مثل هذا الكتاب مشى عليه العلماء في فترة تاريخية سابقة خصوصًا عند تعاملهم مع مثل هذا الكتاب الموسوعي الضخم، وبدائية الطباعة، وعدم تقدمها في ذلك العصر، فبارك الله في جهودهم المخلصة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يرحمهم بلطفه وكرمه، وأن يدخلهم في جنات النَّعيم، بما قاموا من جهود مباركة، يرجون بذلك رضا الله تبارك وتعالى، يدخلهم في جنات النَّعيم، بما قاموا من جهود مباركة، يرجون بذلك رضا الله تبارك وتعالى، ونصرة السنة النبويّة.

## تصحيح الأخطاء المطبعية:

الكمال صفة للهِ تبارك وتعالى، فما من عمل بشري إلا وهو عرضة للخطأ، والسَّهو، والنَّسيان؛ يقول العمادُ الأصبهاني: «إني رأيتُ أنه لا يكتب إنسانٌ كتابًا في يومه إلا قال في غَدِه: لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زِيد كذا لكان يستحسنُ، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العِبر، وهو دليلٌ على استيلاء النَّقص على جملة الشر».

هذا في عملِ عالم بصير في كتابته، فما بالك بِمَن يجد أمامه كمَّا هائلاً من الأخطاء يُحيِّره التعامل معها، ولا يجدُ في زمنه من المصادر ما يساعده على تقويم هذا النص، فيجتهد في ذلك، ويقع في الخطإ لأن هذا ليس ميدان الاجتهاد، وإنما يحتاج إلى فهم ثاقب، ومعرفة كاملة بنصوص هذا الكتاب. وعندما بدأتُ العمل في «هدي الساري»، وقابلته على النسخ

الأربع، ولاحظتُ القدر الكبير من الأخطاء الموجودة في الكتاب، وتداخل نصوصه بعضها في بعض، وعدم تميّزها إلى فقرات، شَعرتُ بمدى المُعاناة التي يجدها القارئ في محاولته لفهم المُقصود من الكلام، وتعجبتُ من استمرار هذا الإشكالِ في جميع طبعات هذا الكتاب بدءًا من الطبعة البُولاقيّة وانتهاءً بآخر طبعة لهُ.

حتّى أنّك تجدُ أخطاءً في الأمور المُسلّمة التي لا يخطئ فيها طالب علم، فضلاً عن عالم؛ فمثلاً:

في هدي الساري (ص: ٢٩٣، الطبعة السلفية) جاء النَّصُ هكذا:

(وبنتُ عبد الله) هي: جويرية بنت أبي جهل كما تقدم.

وهو خطأ فاحش، والصواب:

(وبنتُ عَدُوِّ اللهِ) هي: جويرية بنت أبي جهل كما تقدم.

وهذا نصُّ الحديث عند البخاري، برقم (٣١١٠):

(ولكن والله، لا تجتمع بنت رسول الله، وبنت عدوّ الله أبدًا).

فهو: عَدُوُّ الله أبو جهل، عليه لعنة الله المتتابعة والمتوالية إلى يوم القيامة.

ويجد القارىء الكريم فيما يأتي نماذج من الأخطاء في مقدمة الكتاب، وفتح الباري؛ لعله يُدرك من خلالها كيف أنني لم آلُ جهدًا في تصحيح الأخطاء المطبعية، ورجعتُ في ضبط هذه النصوص إلى مصادرها الأصلية التي نقل منها المؤلف.

# نماذج من الأخطاء في صفحة واحدة صفحة: (٢٤٠-٢٣٩) من طبعة المشرية ببُولاق وصفحة (٢٤٤) من هَدي الساري، الطبعة السلفية

| الصواب               | الخطأ              | رقم السطر | الرقم    |
|----------------------|--------------------|-----------|----------|
| الحنّاط الكبير       | الخياط الكبير      | سطر / ۱   | ١        |
| الحتاط الصغير        | الخيّاط الصغير     | سطر/ ۱    | ۲        |
| عبد ربه بن نافع      | عبد ربه عن نافع    | سطر / ۱   | ٣        |
| مكثر                 | مكثراً             | سطر / ۲   | ٤        |
| أبو عبدالرحمن المقرئ | أبو عبدالله المقرئ | سطر/ ۱۱   | 0        |
| هو حاجب سُليمان      | هو صاحب سليمان     | سطر/ ۱۳   | ٦        |
| أبو عبيدة الحداد     | أبو عبيد الحداد    | سطر/ ١٥   | <b>V</b> |
| اسمه: سعد            | اسمه: سعید         | سطر/ ۱۷   | ٨        |
| أبو العُميس عتبة     | أبو العُميس عقبة   | سطر/۲۰    | ٩        |
| العنسي               | العبسيّ            | سطر/ ۲۲   | ١٠       |
| یحیی بن کثیر         | يحيى بن بكير       | سطر/ ۲۲   | 11       |
| سَلم بن قتيبة        | مُسلم بن قتيبة     | سطر/ ۲۵   | ١٢       |
| أبو ليلى ابن عبدالله | أبو ليلي عبدالله   | سطر/۲۹    | ١٣       |
| ابن سهل              | ابن سهيل           | سطر/۲۹    | ١٤       |

مجموعها أربعة عشر خطأً في صفحة واحدة فقط.

رتبنت عبسدالرحن أتورجا مولىألى قلاية اسمدسلمان ووقع فيعض الروايات وهوانحيف أبورجا العطاردي عران نءتم أبوالرحال الطائى عقسة مرتحدالله ألوزيد عندبن القاسم أتوالز برمحمد ن مسارن تدرس أنو زرعه بن عروبن جريمن أف هرمرة قبل لمعسدالله وقسل عسدالرحن وقبل المهجر برويقال اسمه كنشه أتوالزناد ينذكوان المدنى أتوزيدالهروى سعيدين الرسع أتوسعيدالاشم عسداللهن وقيل قرمان وكان مولى لم عدد الأشها فلأزم عدالله مرأى احد س حشر فند ــه أبوالــك الطائي زكرمان يحيى أبوسلة ن عـــدالرجي نءوف قــل- به عــــدالله وقسل المعسل وقسل الممكنيته أوسله السوذكي موسم بن المعسل أتوسلة الحزاعي منه زملة أوسهمل بنمالك فأبي عامر اسمه نافع أبو السوار العدوي قبل المه حساد يزحر يث ن-سان وقبل عبر مزالر سعوق ل غردال أوشر بح الخزاى الكعى العدوى لعبدالرجنين عرووقيل هآنئ وقبل غيرنلك أنوشر يتبعيدالرحنين ى أبواك عناء حار بزردناهم. أبوالشعثاءالحارى احمه مسلم بنأ سودوهوأ كرمن الذيقيله أتوشبهابالخياط الكبراسمه موسي سنافعه حبديث واحدفي الحجر انوش الحياط الصغيرا بمعيديه عريافع سكثرا أوصالم عراللث هوعيدانله ينصالح للهني أو مه نبهان مقل أبو معنوة مامعن شداد أوالصديق الناحي كي من عرو أوص وان عداله بنسبعيدالا وي أوالفندي مسلم بنصيم أوضرة أنسبن عاض اللثي أتو الطفسل عمر برواثلة أوطلم ودرسهل الاصارى أوطوالة عسدالله وعدار حربن روابة أندنر أبوظلال والملالوا معاقص أوعاصم الفصال بالمخلدالسل يصرى من وخالصاري أوالعالمة الرأحي وفسع العيكسر أبوالعالب البرامانت يدقيل أحمه قدى عسدالملك مزعرو أنوعامرالاشعرى بأتى فيالاشر بةأو ومالك كداءالشك ولابعرف احدواومالل هوالمشهورياتي أتوعاد يحيىن عبادالصبعي أتوالعبا لاعى اممه السائب زفروخ المكى أتوعيدا لله الاغرّاسيد سلمان أنوعيدا لله الصنابي احمه أوعد دالهمدالعمى عدالعزيز سعدالهمد أوعس سحرامه عدالرحن وقبر عبدالله أوعسدالقاسم سلام أبوعسدعن عنبة بنوساج وغيره هوصاحب سممح وقبلحي وقبل عداللك أبوعب دمولى الزأزهر آسيمسعد بزعسد أبوءب

واحتاص فعسدالله فالطراح القهري أمن هذه الامة أوعسدة ففعدالله مر أوعسد الحداد عبد الواحدين وامسل أوعثمان الجعدين د سارعن انس عَانِ النهدي عَدَالُ مِن بِنَمَا \* أَوْعَمُانِ السَّانِمِولِي الْغَيْرُونِ أَيْ هُمْ مِوَّا مِمْ مُ بوعطية الوادى مالك بزعام على العيم أبوعق لاالدور فيبشر بزعقية ألوعقيل وشعداقه المسعودي أوعوانة المضاح نعسداقه أوعون النقغ مجدن عسيداقه أوالعلامز بدئن عسداقة بنالشمير أوعساضء ويزالاسود والعناري اسمه مالك بن اسمعيل أبو غلاب ونير بن حيراليا هل أبو الفيث مولي الزمطيع أوقتادة الانساري اسمه الحرث نردج وقبل النعمان وقبل عرو والاول أشبهر أو أتوقلامة الحرميء يداقله منزمدع أثبه وغسره أتوقيبه الأودى عبدالرجن مزروان وبن المهلب أوكريب مجدين العلام أولياية الإنصاري شيروقها رفاعة بن ماي أبوليل عبدا قدس عبدالرجن بنسهل الانصاري شيز مالك وقبل هوأبوليل عبداقه أومالة الاشتعري لابعرف أسمة أوهوا لمرث بزالمرث أو المتوكل الناج على من قبل الزداود أنومجاهد الطائي سعد أو محارلات بزجيد أو مجدالحضري أورزعها لطعراني أتهأ قلم مولياني أوروالحق أنه غسره أومج بمعولي أبي تسلدة اسه يافع أيوم راوح الغفاريء أي ذريقال إن اسمه واقد أدم واسمه ريده عرو الانصاري أبومسعودا لحريري سعمدين اباس أبومسل فاتدالاعش بالزهرى أجدن بكرالمدنى أتومعاوية الضررمى العبلى فأكرف سورة ألمنشر حمن أحساب العاري سكيءنيه بن أحدين بعقوب ألوالمعلى عن سعيدين حير اسمه يحير بن ممون الكوفي ألو المسعودعيدالقه رسفيرة أبومعمرعن عبدالوارث عبداللهن عرويا أبي الحياج أبوالغيب وتعسد الفدوس بزالجاج أبوالمليون أسامة الهذلي اسمه عامر وقبل زيد تابعي أتوالمتهال عيرأى رزةاحه سارى سلامة أتوالمنهال عن زندن أرقه والبراءا حمه عبد الرجن بنطقم الكي أتوموسي الاشعرى احمه عبدا تلمين قيس صحاب أوموسي محدين المثني جالجارى أوبوسي عن الحسن احداسرا يل أوموسي عن بابر ف مسلاة

شهاب الخياط السكبير اسمه موسى بن نافع له حديث واحد في الحج ، أبو شهاب الخياط الصغير اسمه عبد ربه هي المع لمكثراً ﴾ أبو صالح عن الليك هو عبدالله بن صالح الجهي ، أبو صالح الديان الزياتُ اسمه ذكوان صاحب أن هريرة وأبي سعيد ، أبو صالح مولى التوأمة اسمه نهان مقل ، أبو صعرة جامع بن شداد ، أبو الصديق التاجي بكر ابن عمرو ، أبو صفوان عبد الله بن سعيد الاموى ، أبو الضحى مسلم بن صبيح ، أبو ضمرة ألس بن عياض الليني ، أبو الطغيل عامر بن واثلة ، أبو طلحة زيد بن سهل الانصاري ، أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصارى ، أبو ظبيان حدين بن حندب ، أبو ظلال هو علال بن أبى علال عن أنس ، ووقع في رواية أبى ذر أبو ظلال بن ملال وفيه نقص ، أبو عاصم الصحاك بن عناد النبيل بصرى من قدماء شيوخ البخارى ، أبو العالية الرياحي رفيع تابعي كبير ، أبو العالية البراء بالتشديد قبل اسمه زياد بن فيروز ، وقبل أسمه كلئوم وقد رويا ﴿ مَعَا عن ابن عباس والرياحي يأتي غير منسوب ، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو ، أبو عامر الاشعرى يأتى في الآثرية أو أبو مالك كذا بالشك ولا يعرف اسنه وأبو مالك هو المشهور يأتى ، أبو عباد يحى بن عباد العنبعى ، والعام الشاعر الأعمى اسمه السائب بن فروخ المكى ، أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان ، أبر عبد الله الصناعي اسمه عبد الرحن بن عسيلة ، أبو عبد الرحن السلى عبد الله بن حبيب ، أبو (عبد الله القرى عبد الله بن يزيد ، أبو عد الصند المني عد العزيز بن عبد الصند ، أبو عبس بن جبر استه عبد الرحن وقيل عبد الله ، أبو عبيد الفاسم صاح، ابن سلام ، أبو حيد عن عقبة بن وساج وغيره هو لمساحك سليان ، قيل اسمه حى وقيل حي وقيل عبد الملك ، أبو عبيد مولى ابن أزهر اسمه سعد بن عبيد ، أبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبيد الله بن الجراح النهرى أمين هذه الآمة ، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه عامر ، أبو عبية المحلماد عبد الواحد بن واصل ، أبو عَيْمَانَ الجمعَدِ بن دينار عن أنس ، أبو عَيْمَانَ النهدى عبد الرحن بن مل " ، أبو عَيَّانَ النِّبَانَ مولى المغيرة عن أبي هرير: سسد احه لمجيهوقيل عمران . أبو عطية الوادعى مالك بن عامر على الصحيح ، أبو عقيل الدود تى بشير بن عقبة ، أبو عقيرا زهرة بن معبد ، أبو على الحنى عبد الله بن عبد الجيد ، أبو عمر الحوضى حفص بن عمر ، أبو عمر مولى أسياء بنت أب بكر اسه عبدالة بن كيسان ، أبو عرو الإوزاعي عبدالرحن بن عرو ، أبو عرو الشيباني سعد بن إياس ، أبو عمر مول عائشة انحه ذكر أن ، أبو عران الجولي عبد الملك بن حبيب ، أبو المديس (عقبة )ن عبد الله المسعودي، أبو عوا الوضاح بن عبد إليه ، أبو عون اتنقى عمد بن عبيدالله ، أبو العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير ، أبو عياض عرو العدس الاسود السبي. أبو سبان يمي بن الكيك العنبرى ، أبو غسان المدنى عمد بن مطرف ، أبو غسان الهدى شيخ البخار كُنْيِرِ أَسْمَهُ مَالِكُ بِنَ اسْمَاعِلُ ، أَبُو عَلَابٍ يُونَسُ بِنَ جَبِيرُ البَّاعِلُ ، أَبُو النبيث مُولُ ابن مطيع اسمه سالم مدنى ، أَبُو فَرَا الجيئ مسلم بن سالم هو الاصغر ، أبو فروة الحسداني عروة بن الحارث تابعي ، أبو قتادة الانصاري اسعه الحاد ا إن ربعي وقيل النهان، وقيل عمرو، رالأول أشهر ، أبو قتيبةً مسلَّم بن قتيبة الشعيري ، أبو قدامة الحارث بن عبيه أبِو قدامة السرخي عبيد الله بن سعيد ، أبو فلاية الجرى عبد الله بن زيد عن أبس وغيره ، أبو قيس الأودى · 🕡 الرحن بن ثروان ، أبو نيس مولى عموو بن العاص لايعرف استه ، أبو كيشة السلولى لايعرف استه ووخ فيه الح أبو كدينة عن بن الملب ، أبو كريبٍ عمد بن العلاء ، أبو لبابة الإنصارى بشير وقيل وقاعة بن عبدالمتند حما أبو ليل اعبد الله بن عبد الرحن بنامور) الانصارى شيخ مالك وقيل هو أبو ليل عبد الله بن سهل ، أبو -

# نماذج استة أخطاء في خمسة أسطر صفحة (۲۷۹–۲۸۰) من طبعة الميرية ببولاق وصفحة (۲۸۳) من هدي الساري الطبعة السلفية

| الصواب        | الخطأ         | رقم السطر | الرقم |
|---------------|---------------|-----------|-------|
| عرضه          | غرضه          | سطر/ ١٦   | ١     |
| مطلتني        | مطلني         | سطر/ ١٦   | ۲     |
| ثعلبة بن عنمة | ثعلبة بن غنمة | سطر/ ۱۸   | ٣     |
| عمرو بن عنمة  | عمرو بن غنمة  | سطر/۱۸    | ٤     |
| ابني          | بني           | سطر/۲۰    | 0     |
| ابني عنمة     | بني غنمة      | سطر/ ۲۰   | 7     |

The state of the second state of the second

عماقوا المنطور وامالمسنف والا تو العمقه و رواه ابنالسكن وسماه غرم مظهرا حديث الهورة كان عنده رحل من الحاليات المناهدة المنسم حديث سهل بن سعد كانت لناهو و تقدم في المعد المنطقة و المناهدة المناهدة المنسبة المنطقة و المعدالة و المناهدة المنسبة المنطقة و المناهدة و و الناهدة و المناهدة و و الناهدة و و و الناهدة و الناهد

حديث أي هريرة أن رجلا تقاضى وسول الله صلى الله عليه وأغلظ له تقدم حدثنا أبونهم حدثنا أسهان هو النوري عن سلة هوابن كهيل قول جابر وكانك عليه دين هو قول الحلى وللمقامن (قول له في حدث ابن كعب بنمالك) هو عبد الرحن ودين والدجابر كان كاسباقى ثلاث وسقامن من تحر والدي فضل لهمن الترسعة عشر وسقا حدثنا ابراهم بن المندر حدثنا أنس هو ابن عياض وأبوضرة عن هشام هو ابن عروة (قول هوزنا عله ثلاث بنوسقال بحلمن اليهود) المهودي أبو الشعم رواه الوقدى في المغازى في قصد دين جابر عن اسمعل بن عطة بنا عبد الله عن أبه عن جابر حدثنا اسمعل بن أبي أو يس حدثني أبي هو أبو بكر بن أبي أو يس عن سلمان هو ابن بلال عن مجدن أبي عني هو مجدي عبد الله ما تله المواجد بنا الما أنه والمنافق هو المنافق الله ما تله المنافق الله ما تله المنافق الله المنافق الله المنافق المن

قلتقهم بقيتمانيه وقوله فيماخيرت الىبيع الحل فلامنى اسم اله نعلية بزغمة بزعدى سنائعوله خال آخرا معه عروبن غمة وقدوقه عندان عساكر باسناده اليجابران اسم خاله الذى مهالعقبة ليلدين قسرو مذاآنه شاام مزحه تعاز مفصه ما أن مكوره والذى لامدعلى يتع الجل أيعشالانة كان يتهمالنفا وبخلاف ثعلة وعروبي غفة حمد يشان عرف الرحل الذي كان يعدع في السوع هوحيان الن منقد ووالده . نقد بن عرو حديث عبد الله هو ال موبسمت وعيلا بقرأ الاكمة لمأعرف اسمه حددث أى هربرة است رجلان دخلمن المسلف ورحسلمن المهوداسرالهودى فنصاص سماءاس اسعق لكرف فقصة أخرى وذكران شكوال ان السلم أنو بكر الصديق وهوفى كأب الاهوال لان أن الدنيا اسناد صحيم الحسعيد من المستب قال كان من أي مكر ويهودي كلام فذكر الحديث ورواه اس عست في جامعه عن تمروس بارمر ملاأيصلوفي والمأخرى الدعم لكن فقسة أخرى أخرحها الأفي شيبة سنفمس مراسيل مكمول لكن سأتيمن حديث أي سعيد عقب هذاأن التصة وقعت ولمن الانصاد فيسمل على التعدد لكن إيسم من الهود غير واحد أو يحمل على ان في قول الزاؤى وخلمن الانصاري إذا حدث أنس انبهو يدارض وأسسارية بن حرين أعرفهما الله ويذكر عن بارأن الني صلى القعطه وسلم ردّعلى المسدن صدفته وعم مغلطاى أه أنو لذكورالانصاري الذى درغلامه وقدردد بادال علمه في تعلق التعلم حديث الاشعث كان منى ويغزو حل خصومة تقدمانه الحقشيش حديث كعب بنمالك انه تقانبي أمنا في حدوددينا موصداته كايأنى عندالسف وقهلة أخرج عراحت أى بكر) هي أمر ووست أى قافة مدرشف عدن أي وقاص في النوليدو عة تقدم الالوليدة لم تيم وان اسم الوادع بدالرجن بثأى هر يرة بعث رسول اللهصلي الله على وسلم خيلاقل نحد كان أميرها العماس بن عنك المنطات وهو الذي أسر عمامةذ كرمسف في الردة والنسوحة

ه (اللفظة) وحديث زيدين المدفى السائل عن اللفطة تقدم روح هو ابن عبادة حدثنا زكريا هو ابن استى حسديث ابي يكرفى شأن الهجرة فانطلقت فاذا أما برامى عنم فقلت لمن أنت فقال ارجل من قريش الحديث ابيموف اسم الرامى ولاصاحب الغنم وذكرا لحاكم شيأ فى الاكليل يدل

على لمه ابن مسعود وهووهم

(۱) قوادانشعوب كذا في نسخ وفي فسحة النسعد الن الشاعر الخوضب عليها بعلامة المحقول عرد اه الأوسط الطبرانى من طريق ابن لحيمة عن حيارة بن غزية عن ربيمة عن يزيد مولى المتبعث عن زيد بن خالد أنه الاستألت وفي رواية سفيان الثورى عن ربيمة عند المصنف جاء أعرابي وذكر ابن بشكوال أنه بلال وتعقب بأنه لا يقال له أعرابي ولسكن الحديث في أبي داود وفي رواية صحيحة جشت أنا ورجل معى فيفسر الآعرابي بعميد بن مالك ويحمل على أنه وزيد بن خالد جيما سألا عن ذلك وكذا بلال ثم وجدت في معجم البغوى وغيره من طريق عقبة بن سويد الجبنى عن أبيه قال سألت رسول الله بمن عن القعلة فقال عرفه سبا سنة الحديث وسندم جيد وهو أول ما فسر به الجبم الذي في الصحيح

#### أبواب الاستقراض والحبير والتفليس والخصومات والأشخاص والملازمة

حديث أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله ﷺ وأغلظ له نقدم ، حدثنا أبو نسم حدثنا سفيان هو الثورى عن سلة هو ابن كبيل ، قول جابر وكان لى عليه دين هو ثمن الجل . قوليه (في حديث أبن كعب بن مالك) هو عبد الرحن ودن والدِّ جارٍ كان كما سيأتي ثلاثين وسقا من تمر والذي فعنل له من المرَّر سبعة عشر وسقا ، حدثنا ابراهم ابن المنذر َّحدثنا أنس هو ابن عياض وأبو خبرة عن حشام هو ابن حروة . فحاله ( وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليود ) اسم اليودى أبو الشحم ، رواه الواقدى في المغازى في قصة دين جابَّر عن اسماعيل بن عطية بن عبد الله السلى ، عن أبيه عن جابر ، حدثنا اسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أخي هو أبو بكر بن أبي أريس عن سلمان هو ا ين بلال ؛ عن محد بن أب عتيق هو" محد بن عبد الله بن محد بن عبد الرحن بن أبي بكر الصديق وأبو عتيق كنية جده محســـد وقد تقدم . قول عائشة فقال له قائل : ما أكثر ماتستميذ من المأثم والمغرم ، هي الفائلة كما في الرواية الآخرى . وقال سفيان غرضه يقول مطلق هو سفيان الثورى حديث جابر في بيع المدبر تقدم عن جابر قال أصيب عبد الله هو ابن عمرو بن حرام والد جابر وقد تقدم بقية مافيه وقوله فيه فأخبرت عالى بيسم الجل فلامني اسر خاله ثطبة بن غنمة بن عدى بن سنان وله خال آخر اسمه هرو بن غنمة ، وقد وقام عند ابن هساكر باسناده الى جابر ان اسم خاله الذي شهد به العقبة ، الجد بن قيس ربينا أنه خاله من جهة بجازية فيحتمل أن يكون هو الذي لامه على بيع الجل أيعنا لانه كان يتهم بالنفاق بخلاف ثعلبة وعمرو بنى غنمة . حذيث ابن عمر فى الرجل الذى كان يخدع في البيوع هو حبان بن منقذ ووالده منقذ بن عرو ، حديث عبد الله هو ابن مسعود سمت رجلا يفرأ الآية لم أعرف اسمه ، حديث أن هريرة استب رجلان رجل من المسلين ورجل من الهود اسم الهودي فتحاص سماه ابن امحق لسكن في قصة أخرى وذكر ابن بشكوال أن المسلم أبو بكر الصديق وهو في كتاب الآهوال لابن أب الدنيا . باستاد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال كان بين أبي بكر ويهودي كلام فذكر الحديث ، ورواه ابن عينة في حامعه عن هرو بن دينار مرسلا أيضا ، وفي رواية أخرى أنه صر لسكن في نصة أخرى ، أخرجمــــــا ابن أبي شبية في مصنفه من مراسيل مكحول لسكن سيأتي من حديث أبي سعيد عقب هسذا أن الفصة وقعت لرجل من الانصاد فيحمل على التعدد لسكن لم يهم من البود غير واحد أو يحمل على أن في قول الراوى رجل من الانصار بحسارًا ، حديد أنس أن يبوديا رض رأس جارية بين حجرين لم أهرفهما . قال ( ويذكر عن جابر أن النبي ﷺ ردُّ على المسدق مدقته ) زعم مغلطاى أنه أبو مذكور الانصارى المنى دبر غلامه وقد رددنا ذلك طبه ف تغليق التعليق ،

نماذج من الأخطاء في صفحة واحدة، في خمسة أسطر صفحة ٢٧٤ من المجلد السابع من فتح الباري، الطبعة السلفية

| الصواب               | الخطأ            | رقم السطر | الرقم                    |
|----------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| ابن اللصيت           | ابن اللصيب       | سطر/۴     | Ť                        |
| المحتيف حنيف         | حية              | سطر/۳     | ۲                        |
| سيحان                | سبيحان           | سطر/۳     | ٣                        |
| عُزيز                | عُزير            | سطر/ ٤    | ٤                        |
| ابن أبي عُزيز        | ابن أبي عزير     | سطر/ ٤    | ٥                        |
| سُويد                | و المعتبد السعيد | سطر/ ٤    | ٦                        |
| الحارث               | الحرت            | سطر/ ٤    | ٧                        |
| أضا                  | أصبا             | سطر/ ٤    | ٨                        |
| بَحْرِيّ             | يحري             | سطر/ ٥    | ٩                        |
| صيف، أو: ضيف         | الصيف            | سطر/٦     | <b>\</b> *• <sup>3</sup> |
| عازر                 | عازب             | سطر/٦     | 11                       |
| و                    | ابن              | سطر/٦     | 1.7                      |
| رافع                 | ابن رافع         | سطر/۲     | 14                       |
| خُريملة              | حرملة            | سطر/٧     | 12                       |
| ابن [زيد] بن التابوت | ابن التابوت      | سطر/٧     | ١٥                       |

مجموعها خمسة عشر خطأً في خمسة أسطر فقط.

بكر عن حيد و فأرسل إلى البود فجاموا الحديث ، ظاهره التعديم ، والذي يقتضيه النياق تخصيص من كان له بعبد الله بن سلام تعلق و أقرب ذلك عشيرته من بني قينقاع ، فقد ذكر ابن إسحق فيهم فقال في أوائل الهجرة من كتاب المغاذى : في ذكر من كان من البهود بالمدينة ومن بني قينقاع زيد بن الصبب وسعد بن حيية ومحود بن سيحان وعزير بن أبي عزير وعبد الله بن الصيف وسعيد بن الحرث و وفاعة بن قيس وفتحاص وأشيع و نعان بن أصبا ويحرى بن عمرو و شأن بن قيس وشاس بن عدى و زيد بن الحارث و نهان بن همرو و سكين بن أبي سكين وعدى ابن زيد و نهان بن أبي أرقى و محود بن دحية و مالك بن الصيف و كعب بن داشد و عازب بن دافع بن أبي دافع و خالد و اذار ابني أبي اذار و رافع بن حارثة و رافع بن حرملة و رافع بن عادجة و مالك بن عوف و دفاعة إبن التابوت و وجد الله بن سلام بن الحارث و كان حبره و أعلهم ، وكان اسمه الحدين فيها و رسول الله بي لما أسل عبد الله به ولا . بنو قينقاع . قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينسار . قوله ( باع شربك لي دراه في السوق نسيئة ) قد تقدم شرحه في كتاب الشركة ، والفرض منه هنا قوله و قدم علينا المدينة و نمن تتبايع ، فانه يستفاد منه أنه بي أقره ملى ما وجده عليه من المعاملات إلا ما استثناه فيينه لم

٢٥ - باب إنيان اليهود النبي على حين قدم للدينة مادوا: صاروا يهوداً وأما قوله هُدُنا : "نبنا . هائد : تائب

٣٩٤١ – مَرْثُ مسلمُ بن إبراهيمَ حدَّثَنَا تُوَّةُ عن محمدِ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ اللهُ قال ﴿ لُو آَمَنَ بِي عشرةُ من اليهود لآمَنَ بي اليّهود ﴾

٣٩٤٧ - مَرْشَى أَحدُ \_ أَو محدُ \_ بن عبيد الله ِ النُدانَىُ حدَّنَا كُثَّادُ بن أَسَامَةَ أَخبرَ نَا أَبُو مُعبس، عن قبس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أ بى موسى رضى اللهُ عنه قال « دخل النبيُّ ﷺ للدينة وإذا أَناسُ من المهود يُسطنونَ عاشوراء ويصوموكَهُ ، فقال النبيُّ ﷺ : نَحْنُ أَحقُ بصومِه ، فأمر بصومِه »

٣٩٤٤ — مَرْشُ عَبدانُ حدَّ ثَنا عبدُ اللهِ عن يونسَ عنِ الزهرى قال أخبرَ نَى تُعبيدُ اللهِ بن عبدِ اللهُ بن معبد الله عن عبدالله عن عباس رضى الله عنهما « ان النبي على كان يَسدِلُ شعرَ مُ ، وكان النبي على عب مُوافَقة أهل الكتاب فيا لم يؤمّرُ فيه بشق ، وكان النبي على عب مُوافَقة أهل الكتاب فيا لم يؤمّرُ فيه بشق ،

صورة الصفحة (٢٧٤) من المجلد السابع من الطبعة السلفية

# قال ارسول الله ان اليهود قوم بهت فاسألهم عنى قبل أن يعلو السلاى هامت (٢١٦) اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أى رحل عبدالله من سلام فيكم فالوا خبرناوأ نخبرنا وأفضلنا وابنأ فضلنافقال النبي صلى الله علمه وسلم أرأيم الأساعب داللدي سلام فالواأعاده الله من ذلك فأعادعلهم فقالوامثل ذلك فرج اليهم عدالله فقال أشهدأن لااله الاالله وأنعمدا رسول الله قالوا شرناوان شرناو تنقصوه فالهذاكنت أخاف ارسول الله وحدثنا على منعسدالله حدثنا سفّان عن عرو سمعأما المنهال عدالرجن ينمطم فالماعشريك لىدراهم في السوق نسستة فقلت سحان الله أيصلح هد افقال سيحان الله والله لقد يعتها في السوق فيا عامه أحيد فسألت البراس عارب فقال قدم الني صلى الله علمه وسلموغن تتبايع هدا السع فقالما كانبدا مد فلسربة بأس وماكان نستتة فسلايصلم والقريدين أرقم فاسأله فأنه كاناً عظمنا تجارة فسألت زمدن أرقه فقال مذارد وقال سفان مرةفقدمعليناالني ملى اللهعليه وسلمالمدينة ونحن تتبايع وقال نسسة الى الموسم أوالحيه (باب اتسان الهودالني صلى الله علمه وسلم حين قدم المديثة)

كانالشبها والمراد العلوهم السبق لان كلمن سبق فقسد علاشأنه فهوعلومعنوي وأما ماوقع عندمسلم من حديث و مان رفعه ما الرجل أسض وما الرأة أصفر فاذا اجتمعا فعلامني الرحل منى المرأة أذكر الأدن الله واداعلامني المرأة منى الرجل أنشابا ذن الله فهومشكل من جهة أنه بازم مس أقتران السب الاعمام اذاعلاما الرجل ويكون ذكر الأأني وعكسه والمشاهد خلاف ذلك لاه قد يكون ذكراو يسمع أخواله لاأعمامه وعكسم فال القرطبي يتعذ تاويل حديث تو بان بأن المراد العلو السبق (قلت) والذي يظهر ماقدمته وهو تأو يل العلو في حديث عائشة وأماحديثو بانفين العاوفيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث والعلوعلامة الشبه فيرتفع الاشكال وكان المراساله اوالذى يكون سب الشبه عسب الكثرة بحبث يصرالا خرمغمو رافيه فبذال يحصل الشبهو ينقسم ذلك ستة أقسام الاول أن يسسق ما الرجل و يكون أكترفيصل له الذكورة والشبه والثاني عكسه والثالث أن يسبقما الرجلو يكون ما المرأة أكثر فتحصل الذكورة والمنسبة للمرأة والرابع عكسه والخامس أنيستىما الرحل ويستوبان فيذكر ولايعتص بشبه والمادس عكسه (قوله قومبهت) بضم الموحدة والها ويجو زاسكانها جعبهت كقضيب وقضب وقليب وقلب وهوالذي يبهت السامع عايفتر به عليه من الكذب ونقل الكرماني أن مفرده بموت بفتم أوله (قوله فأسالهم) فدوابة الفزارى عناحمدعن دالنساق انعلوا باسلاى قبل أن تسالهم عنى متوفى عندك (قوله خاسالهود) زادفرواية الفزارى ودخل عسدالله داخل البيت وفيرواية عبدالله تحصيص من كاناه بعيدالله النسلام تعلق وأقرب ذلك عشسرته من في قينقاع فقدذ كران استق فيهم فقال في أوائل الهجرة من كَاتِ المغازي في ذكر من كان من اليهود الله يسقومن بنى قينقاع زيد بن اللصيب وسعد بن حسة ومحود بن سيعان وعزير ابن أبي عزير وعسد الله بن فوسسعدين الحرت ودفاعة بنقيس وفنعاص وأشسع ونعمان بنأصبا ويحرى بزعرو وشاس بنقيس وشاس بنعدى وزيدين المرشونعهمان بن عرو وسكن بن أي سكن وعدى بن زيدونعمان بنأبي أوفى ومحود يزدحية ومالك بن الصيف وكعب بن واشد وعازب بن وافع بن أبىرافع وخالد وازارابي أنى ازار ورافع تنارثة ورافع تسرملة ورافع تنارحة ومالكن عوف ورفاعة بن التابوت وعسدالله بن ملام بن الحرث وكان حمرهم وأعلهم وكان اممه بنفسما ورسول القهصلي الله عليه وسلما أسلم عبدالله فهؤلام بوقينقاع وقوله لهعن عرو) هوابنديناد (قوله باعشريك لى دراهم في السوق نستة) قد تقدم شرحة في كاب النمركة والغرض منسة هنأقوله قدم علينا المديسة ونحن نتبايع فانه يستفادمنه أنه صلى الله علسه وسلم أقرهم على ما وجدهم عليهمن المعاملات الامااستنناه فبينه لهم 🛊 (قوله ا تبان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدية ) وذكر ابن عالمة من طريق عروة ان أول من أتا منهم أو واسر من أخطب أخوسي بن أخطب فسمع منه فل ارجع فاللفومة أطبعوني فان هذا النبي الذي كانتظر فعصاه أخوه وكأن مطاعا فيهم فآستحوذ علمه السيطان فاطاعوه على ماقال وروى ابن سعدف شرف المصطفى من طريق سعيد بنجير جاء

#### الإحالات:

فقد نظم الإمام البخاريُّ «الجامع الصحيح» على منهج مُعيّن يتمثَّل في إعادة الحديث في أكثر من موضع دون أن يكون هناك تكرارٌ، وإنّما يعيده لفّوائد تتعلق بالترجمة، أو زيادة في الحديث من طريق آخر، ونظرًا إلى منهج البخاريُّ هذا، فقد سلكه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»، واضطرّ إلى الاعتماد على نظام الحوالات. والمقصود بهذا الاصطلاح: هو أن يكون الحديث يشتمل على عدّة جزئيات، ومسائل متفرقة، أو أنّه أثناء شرح الحديث كانت هناك فروع للمسألة، منها ما يتعلق بالمغازي بشكل أكبر، ومنها ما يتعلق بكتب الفقه مثل: الجهاد، الأحكام، الصلح، الصّلاة، الأيمان، البيوع، الإجارة، المكاتبة، النكاح، الصوم.

وفي هذه الحال ينبّه الحافظ ابن حجر إلى أنّ الغرض من الحديث في هذا الكتاب هو كذا فقط، وأما ما يتعلق بأجزائه الأخرى، فإنّه يُوضّحُ المواضع التي قد وردت فيها الإشارة إلى هذه المسائل، أو المواضع التي ستأتي بعد، وكذلك ينبّه على المواطن التي ذكر فيها البيان تارة موجزًا ملخصًا، وتارة مفصلاً مستوفى. وفي بعض الأحيان يُوضّحُ الحافظ ابن حجر أنّه أخرّ بيان المسألة، واستيفاء شرح الحديث إلى مكان كذا نظراً لبعض الأسباب؛ كما في رواية شريك في قصة المعراج (١).

هذا، مع العلم أنّ الحافظ ابن حجر كان يدرك أهميّة هذه الحوالات، وضرورة تحديد مكانها بكلّ دقّة حتى يسهل الرجوع إليها، وفي الوقت نفسه كان أيضًا على علم بأنّ إحاطته محدودة، ومهما بذل من جهد فإنّ ضخامة الكتاب، وكثرة ورود الإحالات في كل صفحة تجعل من الصّعب ضبط كلّ ما جاء فيه، ولا سيّمًا إذا أخذنا في الاعتبار بُعد الوقت بَين أول الشرح وآخره، ومع هذا كلّه نجد أنّ الحافظ ابن حجر كان حريصًا على إعادة تتبع الحوالات حتى إذا وجد أنه قد أحال إلى مكان الشرح، فتبيّن أنه لم يذكره، استدركه، أو أنّه أحال إلى غير مكانه فيصحّحه، وهذ دأب الحافظ كما يتضح من جميع «فتح الباري»؛ فكثيراً ما يكون قد ذكر شيئًا، ثمّ وجد ما يقويه، أو يدفعه إلى القول بغيره، مصرّحاً بأنّه قد ظفر بمزيد من الأدلّة التي لم تتوفر له قبل ذلك".

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/ ٤٧٨، كتاب: التوحيد، باب: ما جاء في قوله عزّ وجلّ: وكلم الله موسى تكليمًا، ح ٧٥ ا٧).

ر الله السيرة النبوية في فتح الباري، للدكتور محمد الشنقيطي (١/ ٧٩-٨٠).

إنّ من أهم المرثيات لمن تتبع كتاب: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»، هو أنّ المادّة متقطعة منفصلة في كثير من الأحيان، وبالتالي كان الربط بَينَ أجزاء المسائل والمواضع يأتي من خلال الإحلات، فهي الأداة التي يعتمد عليها في توصيل هذه الجزئيات بعضها ببعض، مع العلم بأنّ هذا المنهج لم يكن باختيار الحافظ ابن حجر، وإنما ألزمه بذلك طبيعة الكتاب الذي تصدّى له بكلّ قوّة، وعقد العزم على شرحه، وإخراجه بصورة تليق به وتميّزه عن الشروح التي سبقته؛ فقد سلك الإمام البخاريُّ منهجاً معيّنا في تصنيف «الجامع الصحيح»؛ حيث ربّه على سياق الكتب، ثمّ في كلّ كتاب يذكر الأبواب المتعلقة به. ولذلك قد يُعيد الحديث في أكثر من كتاب، وفي أكثر من باب، وليس ذلك تكرارًا، وإنّما لمزيد من الفائدة في مختلف الوجوه: حديثية، أو فقهية، وقد نبّه الحافظ ابن حجر إلى هذه الملاحظات في أكثر من موطن، وأشار إلى أن هذا المنهج من البخاري يدلّ على سعة الملاحظات في أكثر من موطن، وأشار إلى أن هذا المنهج من البخاري يدلّ على سعة كلّ حديث: تارة بالتفصيل حيث ورد الجديث مطولا تاماً، وتارة تناول الموضوع على هيئته التي وضعه فيها مؤلفه (١) وهو الأنسب، والأليق لِما فيه من الاحتفاظ بجهود البخاري رحمه الش تعالى، حيث يستشهد بالأحاديث والروايات لكلّ جزئية من حديث البخاري بما يناسبها، والتالى يظهر مدى اتفاق الروايات، أو الاختلاف فيها (٢).

وتتبعُ الحوالات، وبيان موضعها - لكثرتها - كان هاجسًا هامًا عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث يقول: «أودُّ لو تتبَّعتُ الحوالات التي تقع فيه، فإن لم يكن المحالُ به مذكوراً، أو ذكر في مكان آخر غير المحال عليه، فينبهني عليه؛ ليقع إصلاحه، فما فُعل ذلك فأعلمه» (٣).

فالحافظ رحمه الله يعرف مدى أهمية هذه الحوالات لمعرفة الحديث وسبب إيراده، في كلّ موضع، ولذلك كانت له أمنية أن يتحقق ضبطها، ومن خلال تتبعي للإحالات أستطيع أن أقدرها بنحو (١٣٠٠) ثلاثة عشر ألف موضع، وقد قام فضيلة الشيخ الدكتور صفاء أحمد الضوي العدوي – حفظه الله – بجمع هذه الإحالات وطبعها باسم: «غبطة القاري ببيان إحالات فتح الباري»، وقد سبق أن عملت معه نائبًا له في جامعة الإمام البخاري التابعة

<sup>(</sup>۱) انظر: هدي الساري (ص: ۱۳-۱۶).

<sup>(</sup>۲) دراسة السيرة النبوية في فتح الباري (۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدر (٢/٨٠٧).

لجماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة في بيشاور بين عامي (١٤٠٧-١٤٠٨هـ) حيث كان رئيسًا لهذه الجامعة، كما أنّ الأخوين الفاضلين الشيخ أشرف فرغلي، والشيخ عاطف عبد الخالق، اللّذين ساعداه في ذلك، كنافا زميلين لي في الدراسة؛ تخرجنا عام (٢٠١هـ) من كلية الحديث الشريف. وقد استدركت على عمله ما يقارب الثلث، حيث كان لي شرط غير الشرط الذي مشى عليه، وقد كان فضيلة الشيخ الدكتور صفاء أحمد الضوي مهتمًا كثيرًا بفتح الباري؛ يقرؤه في حلّه وترحاله، ويشهد لذلك اختصاره له باسم: "إتحاف القاري»، وكتابه هذا: "غبطة القاري».

#### منهجي في توثيق النصوص:

من الصعوبة جداً بمكان أن يتم توثيق جميع النصوص الواردة في الفتح؛ وذلك أنّك ربّما تجد في صفحة واحدة مثلاً أنَّ ابن حجر أورد فيها أكثر من خمسين نقلاً ، مكتفيًا بموضع الاستشهاد منها ، وعند ذلك يصعب على المحقق أن يقوم بتوثيق وتخريج هذه النصوص والإشارة إليها في الهامش، ولذلك ألزمت نفسي أن أقوم بتوثيق النّصوص ذات الصلة بصحيح البخاريّ؛ فأقوم بتوثيق النصوص أولاً من شروح صحيح البخاريّ المطبوعة منها ، وهى :

- ١- أعلام الحديث للخطابي.
  - ٢- شرح ابن بطال.
  - ٣- شرح الكرمانيّ.
  - ٤- شرح الزركشي.
- ٥- بَهجة النُّفوس، لابن أبي جَمرة.

كما أقوم أيضاً بتوثيق النصوص من شروح صحيح مسلم المطبوعة، وهي:

- ١- صِيانة صحيح مسلم، لابن الصلاح.
  - ٧- المُعْلِم، للمازريّ.
  - ٣- الإكمال، للقاضى عياض.
    - ٤- المُفهم، للقرطبي.
    - ٥- المنهاج، للإمام النووي.

بالإضافة إلى المصادر الآتية التي لها صلة وثيقة بصحيح البخاري، وهي:

- ١- المتواري، على أبواب صحيح البخاري.
  - ٢- تراجم البخاري، لبدر ابن جماعة.

- ٣- شواهد التوضيح، لابن مالك.
- ٤- الهداية والإرشاد، للكلاباذي.
- ٥- أسامي شيوخ البخاري، لابن منده.
- ٦- أسامي من روى عنهم البخاري، لابن عدي.
- ٧- التعديل والتجريح لرجال البخاري، لأبي الوليد الباجي.
  - ٨- تقييد المهمل، للجياني.
  - ٩- مشارق الأنوار، للقاضي عياض.
  - ١٠ اختلاف روّاة البخاري، لابن المبرد.
  - ١١- تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي.
    - ١٢- الجمع بين الصحيحين، للحميدي.
  - ١٣- الجمع بين الصحيحين، لعبد الحق الإشبيلي.
    - ١٤- الجمع بين الصحيحين، للموصلي،
    - ١٥- كشف مشكل الصحيحين، لابن الجوزي.
      - ١٦- تحفة الأشراف، للمزيِّ.
        - ١٧ تهذيب الكمال، للمزيّ.
        - ١٨- غريب الحديث للخطابي.
          - ١٩- معالم السنن للخطابي.
  - ٠٠- غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي.
    - ٢١- الغريبين، لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي.
      - ٢٢- النهاية في غريب الحديث.
      - ٧٣- مجاز القرآن، لأبي عبيدة مُعمر بن المثني.
        - ٢٤ الأمالي الحديثية، للسهيلي.
        - ٧٥- إعراب الحديث النبوي، للعُكبريّ.
        - ٢٦- العُمدة في الأحكام، وشروحها.
- ٧٧- كتب ابن حجر: تغليق التعليق، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب وغيرها.
- ٢٨- كتب البخاري: رفع اليدين، القراءة خلف الإمام، خلق أفعال العباد، التاريخ
  الكبير، والأوسط وغيرها.
- هذا بجانب منات المواضع التي تطلب المسألة توثيق النص فيها، فعند ذلك أقوم بتوثيق النص في المسألة نفسها.

مقدمة التحقيق \_\_\_\_\_\_

#### الكلام على رواية البخاري التي اعتمدها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه:

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١) بعد أن ساق أسانيده إلى عدّة روايات للبخاريّ: «وقد انتهى الغرض الذي أردتُه من التوصيل الذي أوردتُه، فليقع الشروعُ في الشَّرح، والاقتصارُ على أتقن الرواياتِ عندنا: وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاث، لضبطه لها، وتمييزه لاختلاف سياقها، مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها، وبالله التوفيق، وهو المسؤول أن يعينني على السَّير في أقوم طريقِ».

هكذا صرّح الحافظُ عن منهجه أنّه يعتمد في شرحه هذا على رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاث: «الحموي، والسرخسي، والكشميهني» فهل التزم الحافظ ابن حجر في كلِّ الشرح بهذا الشرط أم لا؟

من خلال تتبعي للكتاب لاحظتُ أن الحافظ يخرج عن شرطه هذا قليلاً، في بعض المواضع؛ فيقدم أحيانًا رواية غير أبي ذر عليها، وكنتُ قد جمعتُ في البداية مواضع كثيرة للإشارة إليها في الدراسة، ولكنني صرفت النظر عنها لعلي أوفق في الحصول على نسخة متقنةٍ ومقروءةٍ من رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة، وعند ذلك أستطيع الجزم بذلك.

وأما عن نسخ أبي ذر عن مشايخه الثلاث، فلا تخلو مكتبة من المكتبات من نسخ لأجزاء من هذا الكتاب، ولكن جلّها يعود تاريخ نسخه إلى ما بعد الألف أو قبلها بقليل، مع خُلو هذه النسخ عن أي قيمة علمية ؟ إذ هي دون ذكر إسناد هذه النسخة إلى من تعود، وبخط من، وعلى من قرئت، بل لا تجد فيها ما يدل على أنّها قوبلت على نسخة متقنة، ولو كانت متأخرة.

ثمّ إن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله: «رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاث»، يوضح أن أبا ذر رحمه الله يجمع في روايته هذه: رواية المشايخ الثلاث، فإذا اختار أبو ذر لفظ أحد المشايخ عند الاختلاف، يشير في الهامش في مقابل هذه الكلمة إلى لفظ الآخرين مع الإشارة إلى رمزيهما، فلا قيمة لنسخة من رواية أبي ذر ليس فيها اختلاف الألفاظ لدى الآخرين من شيوخه؛ فهذه رواية أبي ذر وحده، وليست روايته عن مشايخه الثلاث.

وليعلم طالب العلم أنّ فَهُم روايات صحيح البخاري ومعرفتها لا تقوم إلا بممارسة هذا الفن، وتنقيب نسخها ودارسة هذه النسخ، وعندما كنتُ أراجع شيخي الفاضل العلامة المحدث الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي - حفظه الله وبارك في عمره - في الاستفسار عن بعض المشكلات التي كنتُ أواجهها أثناء عملي على الكتاب، خصوصًا فيما

<sup>(1) (1/37-07).</sup> 

يتعلق بالجامع الصحيح، فكان يقول لي دائمًا: إنني قلبتُ مئات النسخ، وكنتُ أعكف على قراءتها وأقلبُ أوراقها من أولها إلى آخرها للوصول إلى مكان في هذه المخطوطة يدلني على أنها قرئت على أحد من العلماء المعروفين، أو قوبل على نسخة متقنة معروفة، فليس كل مخطوطة عليها اسم البخاري تكون الجامع الصحيح، وليس كلّ من شاهد اسم أبي ذر في أول النسخة، أو أخبره أحد أنَّ في مكتبة كذا نسخة من رواية أبي ذر أن يكون هذا الكلام صحيحًا، ويعلم ذلك جيدًا من مارس هذا الفنّ.

#### الأحاديث الواردة ضمن الشرح والتعامل معها:

يعدُّ كتاب "فتح الباري" موسوعة ضخمة لاحتوائه على أحاديث كثيرة، يذكر الحافظ رحمه الله عند شرحه لكلّ حديث من أحاديث هذا الكتاب جمعًا كثيرًا من الأحاديث: إما لبيان المبهم، أوزيادة معنى فقهي، أوغيرهما من الأمور، وعند إيراده للمسائل الفقهية، يورد أدلة كلّ طرف، ثمّ يبين درجة هذه الأحاديث. وخلال تتبعي في هذا الكتاب تبين لديَّ أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يهمه بالمرتبة الأولى عند إيراده للحديث موضع الشاهد منه، ولذلك تجد عند مراجعة هذا الحديث في مظانه، أنه أسقط منه كلمة أو كلمتين في غير موضع الشاهد، من دون أنْ يخلّ بالمعنى، فإذا أردت أن تعزو هذا الحديث إلى المصدر الذي نقل منه الحافظ، فعليك أن تضع ما سقط من ألفاظ الحديث بين المعكوفين، وهذا يصعب على المتتبع لهذه الأحاديث، وعندما وجهت هذا السؤال إلى بعض المشايخ أجاب بأن هذا قد يكون في رواية أخرى لهذا الكتاب، وهذا الجواب لا يُعطي علاجًا لحل هذا الإشكال في التعامل مع أحاديث هذا الشرح، والحافظ حتّى في إيراده لأحاديث البخاري في بعض الأحيان في مكان آخر، والإحالة به إلى الموضع الذي سبق فيه ذكر هذا الحديث، لا يلتزم إيراد النصّ كاملاً بقدر ما يهتمّ بذكر موضع الشاهد منه كما ورد.

#### البياضات الموجودة في الفتح أثناء الشرح:

معنى البياض: هو الفراغُ الذي بين كلمتين في جملة واحدةٍ، حيث لا يتم معناها إلا بمل ولله ذلك الفراغ، وهذا يُبيّنُ مدى تأثير البياضات على القارىء وعلى النص، ويُبيّن أن مل البياضات مسألة أساسيّةٌ في تحقيق النصوص (١).

يقول الشيخ أبوالأشبال: وأسباب وجود البياضات في النُّصوص المخطوطة والمطبوعة أسباب عديدة :

<sup>(</sup>١) إتحاف القارئ (ص: ٦).

منها: ما يتعلقُ بالمصنّف الأصلي للنصّ؛ فإن معظمهم مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله، كانوا يكتبون من الذاكرة أحيانًا بدون مصادر مكتوبة أمامه، ولهذا لا تسعفه الذاكرةُ تارةً، فيضطرُ إلى ترك بياضٍ على أن يملأه فيما بعدُ حينما تسعفه الذاكرةُ، أو حينما يعود إلى مراجعة إذا تيسّر، والذي يظهر من الاستقراء أن هذا السببَ قليلٌ جدّاً في بياضات فتح الباري.

ومنها: ما يتعلق بالنساخ؛ فإنّ بعضهم قد يتعذر عليه قراءة خطّ المؤلف، فيترك مكان ما تعذر عليه قراءته فارغًا، والذي يظهر أن أكثر البياضات في فتح الباري من هذا القبيل (١).

قلتُ: ما ذكره الشيخ من السبب الأول هو الوجيه، وذلك ما لمسته من خلال تتبعي للكتاب، حيث قابلتُ هدي الساري على أربع نسخ مخطوطة، تبيّن لي فيها أنَّ اليباضات تكثر ولا تقلُّ، ولا أظنُ أن هذه البياضات تسدّها مقارنتها بالنسخ الخطية، وإنما البياضات من عمل الحافظ ابن حجر، وبالتالي تركه الناسخ كما بدا له البياض عند نسخه للكتاب، فنسبة البياضات إلى الحافظ ابن حجر لا يُنقّصُ من قيمة الكتاب، ولا من منزلة الحافظ ابن حجر، وإذا كنا مقتنعين بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله أملى جزءًا كبيرًا من هذا الكتاب من ذاكرته، فعندما كانت لا تسعفه الذاكرة، كان يتركه بياضًا، لعله يتداركه في القراءات الأخرى لهذا الكتاب، أو كان اطّلع على بعض الكتب في أسفاره ولم يسعفه الوقت نسخ الكتاب، فلم يتمكن من مراجعة هذه النصوص مرّة أخرى، فبقيت بياضًا كما هي الآن. ولم أر من خلال تتبعي مَنْ انتبه لهذه البياضات وفكّر جديًا في علاجها كما قام به فضيلة الشيخ أبي الأشبال في كتابه القيم: "إتحاف القارئ بسدّ بياضات فتح الباري»، وقد استفدتُ من عمله، وأشرت إلى مواضعها، وهذا جُهد يشكر الشيخ عليه، وهذا يدلُّ على اطّلاعه الواسع وقراءاته المتكررة لهذا الكتاب، ومن عاش فتح الباري بعرف قيمة الجهد الذي قام به الشيخ أبو الأشبال.

#### كما قمتُ أيضاً:

- بتخريج الآيات وعزوها بذكر السورة، ورقم الآية فيها.
- \* كتبتُ الآيات التي ورد ذكرها في الجامع الصحيح، وشرحه فتح الباري بالرسم العثماني.
- \* احتفظتُ بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي للكتب، والأبواب، والأحاديث، ولم نخالفه في ذلك، مع إيعاز فيه، لأن جميع الإحالات عليه.
- \* أَثْبَتُ على جوانب الصفحات، الإحالة على طبعة فتح الباري السلفية، بذكر المجلد،

إتحاف القارئ (ص: ٦-٧).

والصفحة، لأنّ مثل هذه الموسوعات العلمية الكبيرة، لا بدّ فيها من الاحتفاظ بالإحالات القديمة.

- \* وضعتُ كلّ موضع ورد فيه قول الحافظ ابن حجر عند شرحه لفقرات الحديث: «قوله: كذا. . . » في بداية الفقرة ليسهل على طالب العلم معرفتها، وليتمّ ذكر كلّ مسألة على حدة .
- \* ذكرتُ قول الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، إذا كان حكمه على الراوي يخالف قوله في الفتح، لمن لهم رواية في الكتب الستة.
- أشرت إلى المواضع التي تراجع فيها الحافظ ابن حجر عن قوله في موضع سابق في فتح الباري.
- \* ذكرتُ في الأحاديث المُعلقة الإحالة على كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، بذكر المجلد، والصفحة.

وأخيرًا، فإني أرجو الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقتُ لإخراج هذا الكتاب على الوجه المطلوب، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك – حفظه الله وبارك في عمره – لتفضله بالتعليق على المسائل العقدية في هذا الكتاب المبارك، مع الاحتفاظ بالتعليقات التي علّق عليها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – والاستدراك على بعض المواضع في المجلدات الثلاث الأولى، ومواضع في هدي الساري؛ وذلك بقراءة تلميذه الفاضل الداعية الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الجُليل – حفظه الله – واستغرق هذا العمل جُهدًا ووقتًا كبيرين من الشيخين الفاضلين حفظه ما الله، وبارك في عمرهما، وأسأله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما، وأن يجزي عنهما الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

كما لا يفوتني أن أشكر الأستاذ الفاضل محمد بن ناصر الرشيد حفظه الله مدير دار طيبة ومالكها، حيث رحب بطباعة هذا الكتاب العظيم، ويعود له الفضل الكبير بعد الله تبارك وتعالى في إخراجه في هذه الصورة البهية.

والشكر أيضًا للأستاذ الفاضل مصطفى جبريل المدير التجاري بدار طيبة ؛ حيث كان له دور في تعجيل إخراج الكتاب.

والشكر أيضًا لفضيلة الشيخ بهاء عقيل مسؤول النشر في دار طيبة حيث لم يبخل بجهد في متابعة العمل في جميع مراحله.

ولا يسعني في هذا المجال أن أستغفل شكر من رضيت حياة طالب علم بحُلوها ومرّها، ليس فقط بضرائرها الكثيرات من الكتب، بل بوقوفها معي بمقابلة مسودات هذا الكتاب إلى المجلد الخامس عشر، فجزاها الله عنى خير الجزاء.

ثمّ إن هذا العمل الذي قمتُ به وعشتُ معه قرابة ستُ سنوات، واجتهدتُ فيه وُسعي، ولم أبخل في ذلك، هو جُهد المُقلّ، فإن كنتُ وققتُ فيه، فذلك بتوفيق من الله وإنعامه، وإن أخطأتُ فذلك مني ومن الشيطان، وأختمُ كلامي هذا بقول الحافظ محمد بن يوسف الكرمانيّ، المتوفى سنة (٧٨٦هـ) حيث قال:

«وهذا الكتابُ أن يقع لأحد رجلين: إما عالمٌ منصفٌ، فيَشهدُ لي بالخَير، ويَعدُرني فيما كان من العثار، الذي هو لازمُ الإكثار، وإما جاهلٌ متعسفٌ، فلا اعتبار لوَعْوَعته، ولا اعتداد بوَسُوَسته، ومثلُه لا يعبأ به، لا لمخالفته، ولا لموافقته، وإنما هو الاعتبار بذي النظر الذي يعطي كلّ ذي حقِّ حقّه:

إذا رضيت عنّي كرامُ عَشيرتي فلا زالَ غضبانًا عليَّ لتامُها

هذا، ولا أدّعي العصمة، والبشرُ محل النّقصان، إلا من عصم الله، والخطأ والنّسيان من لوازم الإنسان، لكن المقصود طلب الإنصاف، والتّجنب عن الحسد والعناد، وفّقنا الله للسّداد على الصواب والرّشاد» (١).

وفي الختام أسأل الله العَظيم، ربّ العرش الكريم، أن يتقبّل منّي هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعل في ميزان أعمالي يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلبٍ سليم، وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم،،،

أبو قتية نظر محمد الفاريابي عفا الله عنه، وغفر لوالديه الرياض ١٥/٣/٢٦ هـ

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني على صحيح البخاري (١/ ٥-٦).

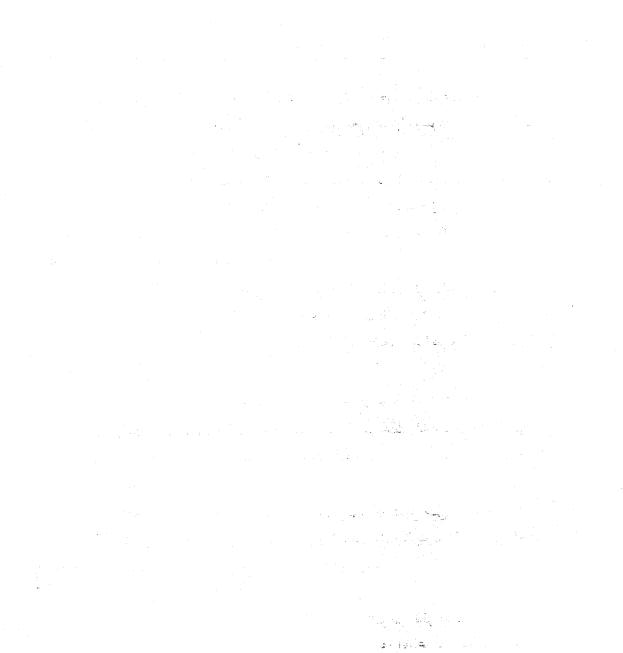

#### ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري

#### وتشتمل على:

- اسمه، وكنيته، ونسبه.
  - مولده.
  - طلبه للعلم.
    - شيوخه.
  - تعظيمه لمشايخه.
  - انتفاع مشایخه به.
  - رحلاته لطلب العلم.
    - تلامذته.
  - قصة تأليفه للصّحيح.
  - بداية تأليفه للكتاب.
- دقّته في تأليف الكتاب.
  - تحاكم العلماء إليه.
- مصابرته في طلب العلم.
  - سعة علمه.
  - مجالسه للتحديث.
  - ثناء العلماء عليه.
    - خُبّه للجهاد.
      - وفاته.
- الدِّراسات التي تناولت البُّخاريُّ وحياته العلمية.



# بسم الله الرحمن الرحيم **الإمام البخاري<sup>(۱)</sup>** وُلِد سنة ١٩٤هـ، وتُوفي سنة ٢٥٦هـ

هو: الإمامُ، الحُجّةُ، العَلَمُ، النَّاقدُ، المُجْتَهِدُ، شيخُ الإسلامِ، قُدْوَةُ الحُفّاظِ: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغِيرة بن بَرْدِزْبَه، الجُعْفِيُّ مولاهم، البُخَارِيُّ. كُنْبَتُه:

أبو عبد الله ، وكثيرًا ما يستعملها هو في صحيحه ، فيقول: قال أبوعبد الله ، ويعني نفسه . والتكنية بالكنى المَحبُوبة محمودة مطلوبة ، وإن لم يكن للمكنّى بها ولد ، خوفًا من غلبة لقبٍ قبيحٍ عليه (٢).

#### مولده:

وُلد البخاريُّ في شوال سنة (١٩٤هـ)، في خلافة الأمين، ورُبِّيَ يَتِيمًا.

قال ابنُ عدي: سمعتُ الحسن بن الحسين، أبا علي البزاز البُخاريّ يقولُ: وُلد محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، لثلاث عشرة خلتْ من شوال سنة أربع وتسعين ومئة (٣).

وقال أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري، حدثنا محمد بن أبي حاتم الورّاق، قال لي

وقال العجلوني في الإضاءة (ص: ٣): ولم أقف على أنَّ البخاري تزوجٌ فضلاً عن وجود ولد له.

<sup>(</sup>١) ترجمته في:

الجرح والتعديل (٧/ ١٩١)، ثقات ابن حبان (٩/ ١١٣)، طبقات الحنابلة (١/ ٢٧١)، تاريخ بغداد (7/ 3-77)، تهذيب الأسماء واللغات، الجزء الأول من القسم الأول (ص: 7-7)، وفيات الأعيان (٤/ ١٨٨)، تهذيب الكمال (7/ 70)، تذهيب التهذيب (7/ 70)، سير أعلام النبلاء (7/ 70)، العبر (7/ 71)، تذكرة الحفاظ (7/ 70)، تاريخ الإسلام (7/ 70)، الوافي بالوفيات (7/ 70)، طبقات الشافعية الكبرى (7/ 71)، البداية والنهاية (11/ 70)، تهذيب التهذيب (7/ 70)، النجوم الزاهرة (7/ 70)، طبقات الحفاظ (ص: 7/ 70)، خلاصة تذهيب الكمال (ص: 7/ 70)، طبقات المفسرين للداودي (7/ 70)، مرآة الجنان (7/ 70)، مفتاح السعادة (7/ 70)، شذرات الذهب (7/ 70).

<sup>(</sup>٢) أورد الذهبي في السير (١٢/ ٤٥١) قصةً عن محمد بن أبي حاتم، وفيها أنّ البخاريّ قال له: لي جوارٍ وامرأةٌ، وأنت عزب، مما يوحي أنه كان متزوجًا.

<sup>(</sup>٣) أسامي من روى عنهم البخاري (ص: ٤٩).

أبو عمرو المستنير بن عتيق: سألتُ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل متى وُلدتَ؟ فأخرج إليَّ خطَّ أبيه: وُلد محمد بن إسماعيل يوم الجمعة، بعد الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضتْ من شوّال سنة أربع وتسعين ومئة (١).

#### طلبه للعلم:

طلبَ الحدِيثَ بِبُخارى، وهوَ ابنُ عشر سِنين، وفقه فيه من الصَّغرِ، وذهبتْ عَينَاه في صِغره، فرأتْ أُمُّه إبراهيمَ عليه السلام، فقال لها: قدْ ردّ الله على ابنكِ بصرَه؛ لكثرة بُكائكِ، أو دُعائِكِ، فأصبحَ، وقدْ ردّ اللهُ عليه بصرَه.

قال ورّاقُ البخاريّ: قلتُ له: كيف كان بدءُ أمرك؟ قال: أَلْهِمتُ حفظَ الحديث في المَكْتَبِ، وليَ عشر سنين، أو أقلّ، ثمّ خرجتُ بعدُ من المكتبِ، فاختلفتُ إلى الداخلي وغيره، فقرأ للناس يوماً: سُفيانُ، عن أبي الزُّبير، عن إبراهيم. فقلتُ: إنّ أبا الزُّبير لم يروِ عن إبراهيمَ، فانتَهرَني، فقلتُ: ارجعْ إلى الأصل. فدخلَ، فنظرَ، ثمّ خرجَ، فقال: كيف هو يا غلامُ! فقلتُ: هو الزُّبير بن عدِي، عن إبراهيمَ، فأصلحه، وقال: صدقتَ، وكان لي إحدى عشرة سنة.

فلما طعنتُ في ثلاث عشرة سنة، كنتُ قد حفظتُ كُتبَ ابن المبارك، وكُتبَ وكِيعٍ. ثمَّ خرجتُ مع أمّي وأخي إلى مكّة، فرجعا، وأقمتُ في طلب الحديثِ.

وعن أبي بكر الأعين، أنّه سمع البخاريَّ على باب الفِريابيّ، وهو أمردُ، فقلنا: كم عمرك؟ فقال: سبع عشرة سنة (٢).

وقال ورّاق البخاريّ: سمعتُه يقولُ: ما جلستُ للحديث حتّى عرفتُ الصَّحيحَ من السَّقِيمِ، وحتّى نظرتُ في عامة كُتب الرأي، وما تركتُ بالبصرة حديثًا إلا كتبتُه، إلا ما يظهر لي<sup>(٣)</sup>. شيوخه:

سمع بِبُخارى قبل أن يرتحل من مولى أبيه: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليَمان، الجُعفيّ، المُسنديّ، ومحمد بن سلام البِيكنديّ، وجماعة، وليسوا من كبار شيوخه. وأخذ عن: أبي عاصم النَّبيل الضّحاك بن مَخلد الشَّيبانيّ، ومحمد بن عبد الله بن المثنى

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۵۲/۵۵).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۲/ ۱۵).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النُّبلاء (٢١/١١).

الأنصاريّ، وعبيد الله بن موسى العَبْسيّ، وخالد بن يزيد المقرئ، وعبد القدوس ابن الحجّاج أبوالمغيرة الخولانيّ، ومحمد بن يوسف الفِريابيّ، والكِبار.

ثمّ عن مثل: أبي اليمان الحكم بن نافع، وعفّان بن مُسلم، وعبد الله بن مَسْلمة القَعْنَبيّ، وعبد الله بن مَسْلمة القَعْنَبيّ، وعبد الله بن عثمان المروزيّ.

ثمّ عن: المُسنَديّ، ومحمد بن سَلام، والحُميديّ، وعلي بن المدينيّ، وطبقتهم.

ثمّ عن: بُندار محمد بن بشّار، ويَعقوب الدَّورقيّ، ومحمد بن يحيى الذُّهليّ، وخلقٌ.

ثمّ ينزل إلى الرواية عن تلامذته، كأحمد بن المغيرة، والحسين بن محمد القبّانيّ، وأبي العبّاس السرَّاج.

وقد روى عن عدّة من مشايخه أحاديث، ثمَّ روى أيضاً عن رجل، عنهم كيحيى بن مَعين، والإمام أحمد، وسُليمان ابن بنت شُرَحْبِيل.

فأكثر أشياخه ممّن حدّثه عن: صغار التّابِعين، كهشام بن عُروة، وحُمَيد الطّويل، ويُونس ابن عُبيد.

ثمَّ من حدَّثه عن: ابن جُريج، والأوزاعيِّ، ومِسْعر.

ثمَّ من حدَّثه عن: مالك، واللَّيث، وحماد بن زَيد.

ثمّ من حدّثه عن: ابن المُبارك، وهُشَيم، وابن عُيينة، ونحوهم.

قال الذهبيُّ: فلو عمّر تِسعين سنة لانتهى إليه علو الإسناد مع المعرفةِ، ولما رحل إلى العِراق، وخُراسان، والحِجاز، والشَّام، ومِصر(١).

#### كثرة شيوخه:

وقال ورّاقه محمد بن أبي حاتم: سمعتُه يقولُ: أمليتُ لهم ألف حديث عن ألف شيخ لي. ثمّ قال: كتبتُ عن ألفٍ وثمانينَ نفساً ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ (٢).

# تعظيمه لمشايخه:

ي . قال الإمام البخاريّ: ما استصغرتُ نفسي إلا عند ابن المدينيّ، وربّما كنتُ أغرب عليه (٣).

<sup>(</sup>١) جزء فيه ترجمة البخاريّ (ص: ٣١-٣٥).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد (۲/ ۱۷).

## انتفاع مشایخه به:

قال البخاري: وما قدمتُ على أحدٍ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به (١).

## رحلاته لطلب العلم:

قدم بغداد سنة عشر ومثتين، وعزم على المشي إلى عبد الرزاق باليمن، فبلغه وفاته، مع أنّ قدماء شيوخه أعلى من عبد الرزاق<sup>(٢)</sup>.

قال الخطيب البغدادي: رحل البخاري إلى محدثي الأمصار، وكتب بخراسان، والجبال، ومدن العراق كلّها، والحجاز، والشام، ومصر، وورد بغداد دفعات<sup>(٣)</sup>.

قال البخاريُّ: ودخلتُ بغداد ثمان مرَّات؛ في كلّها أُجالسُ أحمدَ بن حنبل، وقال لي: يا أبا عبد الله! تدعُ النّاسِ والعِلمَ وتصيرُ إلى خُراسان؟! قال: فأنا الآن أذكر قوله (٤).

قال الحاكم: وردَ نيسابور سنة خمسين، فأقام بها خمس سنين، يُحدّثُ على الدّوام<sup>(٥)</sup>. تلامذته:

وحدّث عنه خلائق، منهم: مسلمٌ فيما قيل، والترمذيّ، وأبوحاتم، وابن أبي الدنيا، وإبراهيم الحربيّ، وصالح جزَرَة، وابن خُزيمة، وإبراهيم بن مَعقل النَّسفيّ، ومحمد بن يوسف الفربريّ، ومحمد بن سليمان بن فارس، وعبد الله بن الأشقر، وابن أبي داود، والقاضي المحامليّ، ومحمود بن عَنْبر، ومنصور بن محمد البزدويّ، ولم يلقه النَّسائيّ.

وروى الخطيب في «تاريخه» عن القاضي الجيريّ، وثقة آخرَ، سمعتُ أبا إسحاق المُستمليّ، يروي أنه قال: سمع «الصَّحيح» لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجلٍ، فما بقيَ أحدٌ يرويه غيري<sup>(١)</sup>.

# قصة تأليفه للصحيح:

قال البخاريُّ: كنتُ عند إسحاق بن راهويه، فقال رجلٌ معه: لو جمعتُم كتابًا لِسُنن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلبي، فأخـذتُ في جمع هذا الكتاب(٧).

سير أعلام النبلاء (١٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) جزء في ترجمة البخاري (ص: ٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/٤).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (١٩/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) تاریخ بغداد (۲/۹).

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد (۲/۸).

وعنه قال: أخرجته من نحو ستمئة ألف حديث(١).

قال الفِربريُّ: سمعتُه يقولُ: ما كتبتُ في الصَّحيح حديثًا حتَى اغتسلتُ قَبْلَه، وصلَّيتُ رَحَتين (٢٠).

قال البخاريُّ: ما أدخلتُ فيه إلا ما صحَّ، وتركتُ مِن الصَّحاح كي لا يَطُولَ (٣).

وقال ورّاقه: قلتُ له: تحفظُ جميع ما أدخلتَ في المصنّف؟.

فقال: لا يخفى عليّ جميع ما فيه، وصنّفتُ جميعَ كُتبي ثلاثَ مرّاتٍ (٤٠).

عن البخاريّ قال: صنّفتُ الصحيحَ في ست عشرة سنة، وجعلتُه حجّةً فيما بيني وبين الله (٥)

قال الذَّهبيُّ: جزاه اللهُ عن الإسلام خيرًا، نِعمَ ما ادّخرهُ لمعاده (٦).

وعَمَل كتابًا في «الهبة» نحوًا من خمسمئة حديث، وقال: ليس في كتاب وَكِيعٍ في الهبة سوى ثلاثة أحاديث، وفي كتاب ابن المبارك نحوً من خمسة أحاديث (٧).

قال ورّاق البخاريّ: سمعتُه يقولُ: ما نمتُ البارحة حتّى عددتُ كم أدخلتُ تصانيفي من الحديث، فإذا نحو مئتي ألف حديثٍ. ولا أعلمُ شيئاً يحتاجُ إليه إلا وهو في الكتاب والسنّة (٨).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۱/۸، ۱۶).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (٢/٩).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/ ٩). قال الإسماعيليّ: لأنه لو أخرجَ كلّ صحيح عنده لجمع في الباب الواحد جماعة من الصحابة، ولذكر طريق كلّ واحدٍ منهم إذا صحّت، فيصير كتابًا كبيرًا جدًا. يشير الإسماعيليُّ إلى أنّ البخاريّ ترك التّوسعَ في إخراج الحديث الصحيح من طرق متعددة، خشية الطّول، فاكتفى في كلّ باب بما أورده، وليس يعني أنه ترك سنة صحيحة، وهديًا نبويًا صحيحًا في حكم من الأحكام كما قد يتوهمُ، لأنه لا طول في ذلك، وإنما يعني ما صحّ على شرطه، قاله الإمام النوويُّ في شرح مسلم، حياة البخاري (ص: ٣١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٢/٩،٧).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النُّبلاء (١٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) جزء فيه ترجمة البخاري (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النّبلاء (١٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>A) سير أعلام النبلاء (١٢/ ١١٢).

## بداية تأليفه للكتاب:

قال ورّاق البخاريّ: سمعتُه يقولُ: لما طعنتُ ثمان عشرة سنة جعلتُ أصنّف قضايا الصّحابة والتّابعين وأقاويلهم، وصنّفتُ كتاب (التاريخ) عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المُقمّرة، وقلّ اسمٌ في (التاريخ) إلا ولهُ عندي قصّةٌ، إلا أنّي كرهتُ التّطويل (١).

وقال أبوجعفر أيضًا: قلتُ لأبي عبد الله: تحفظ جميع ما في المصنّف؟ قال: لا يخفى عليّ جميع ما فيه، ولو نُشر بعضُ أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيفَ صنّفتُ كتاب «التاريخ» ولا عرفوه، ثمّ قال: صنّفتُه ثلاث مرات (٢).

قال: وقال البخاريُّ: أخذه إسحاق بن راهويه - كتاب «التاريخ» الذي صنّفتُ - فأدخله على عبد الله بن طاهر، على عبد الله بن طاهر، فتعجّب منه، وقال: لستُ أفهمُ تصنيفه (٣).

# دقته في تأليف الكتاب:

قال ورّاق البخاريّ: رأيتُه استلقى يومًا ونحنُ بفربر في تصنيف «كتاب التفسير»، وأتعب نفسه في ذلك اليوم في التّخريج، فقلتُ له: إني أراكَ تقولُ: ما أثبتُ شيئًا بغير علم قطّ، فما الفائدة في الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا اليوم، وهذا ثغرٌ خشيتُ أن يحدثَ حدثٌ من أمر العدق، فأحببتُ أن أستريحَ وآخذَ أُهبةً، فإن غافصنا العدق كان بنا حراك<sup>(٤)</sup>.

# تحاكم العلماء إليه:

قال البخاري: وتحاكم إليّ الحُميديُّ هوَ وآخرَ في حديثٍ، فقضيتُ له (٥٠).

# مصابرته في طلب العلم:

قال ورّاق البخاريُّ: كنتُ أكونُ معه في بيتٍ، فكنتُ أراهُ يقومُ في ليلةٍ واحدة خمس عشرة مرّة إلى العِشرين في كلّ ذلك يقدحُ، فيوري نارًا بيده ويسرجُ، ثمَّ يُخرِّجُ أحاديثَ (١٠).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۲/۷).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٦/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٧،٩/٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٦) تاریخ بغداد (۲/ ۱۳).

# الرؤى التي رآها الناس:

قال ورَّاق البخاريُّ: سمعتُ نجم بن فُضيل يقولُ: رأيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في النَّوم، والبخاريُّ يمشي خلفه، فكلما رفع قدمًا وضع البخاريُّ قدمه في مكان قدمه صلى الله عليه وسلم (١).

#### سعة علمه :

قال ورّاق البخاري: وبلغني أنّ البخاريَّ شرب بلاذُر، فقلتُ له خلوة: هل من دواء للحفظ؟ قال: لا أعلمُ. ثمّ أقبلَ عليَّ، وقال: لا أعلمُ شيئًا أنفعُ للحفظ من نهمة الرّجلِ، ومداومة النّظر(٢).

قال عباس الدُّوريّ: ما رأيتُ أحسنَ طلبًا للحديث من البخاريّ؛ كان لا يدعُ أصلاً ولا فرعًا إلا قلعه (٣).

وعن بعضهم قال: رأيتُ أبا زرعة بين يديّ البخاريّ يسألهُ عن علل الحديث (١٠). وعن البخاريّ قال: ما عندي حديثٌ إلا وأنا أذكر إسناده (٥٠).

قال ورّاق البخاريّ: سمعتُ حاشد بن إسماعيل وآخر، يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى المشايخ بالبصرة، وهو غلامٌ، فلا يكتبُ، حتى أتى على ذلك أيامًا فلمناهُ، فقال لنا بعد ست عشرة يومًا: قد كثّرتما عليّ فاعرضا عليّ ما كتبتما، فأخرجناهُ، فزاد على خمسة عشر ألف حديثٍ، فقرأها كلّها على ظهر قلب، حتّى جعلنا نُحكُ كُتبنا من حفظه، فعلمنا أنّه لا يتقدمه أحدٌ، فكان أهل المعرفة بالبصرة يغدون خلفه في طلب الحديث، ويكتبون عنه (٢).

قال البخاري: ذكرتُ أصحاب أنس، فحضرني في ساعةٍ ثلاثمئة نفس (٧).

قال البخاري: ربَّ حديثٍ سمعتُه بالبصرة وكتبتُه بالشّام، ورُبَّ حديثٍ سمعتُه بالشّام وكتبتُه بمصر، فقلتُ: يا أبا عبد الله بكماله؟ فسكت (٨).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۲/ ۱۰).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النّبلاء (١٢/١٢).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٤٠٧/١٢).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النُّبلاء (١٢/٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد (۲/ ۱۱).

قال البخاريُّ: لو قيل لي ما قمتُ حتّى أروي عشرة آلاف حديثٍ في الصّلاة خاصّة (١). وعنه قال: أحفظُ متة ألف حديث صحيح، ومتتي ألف حديث غير صحيحٍ (٢). وقيل: كان يحفظ الشيء من مرّة، وهذا أرفع الذّكاء (٣).

وقيل للبخاريّ: سمعتُ ابن راهويه يقولُ: كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابي. فقال: لعلّ في هذا الوقت من ينظر إلى مئتي ألف حديث من كتابه، وهي معه.

وإنما عنى نفسه (١).

وقيل: إن شيخه محمد بن سلام قال مرّة: كلّما دخل عليّ هذا الصَّبيّ تحيّرتُ، والتبس عليّ أمري، ولا أزال خاتفاً (٥).

وقال سُليم بن مجاهد: سمعتُ ابن سلام يقولُ: لو جئتَ قبلُ لرأيتَ صبيًّا يحفظُ سبعين ألف حديثٍ؟ ألف حديثٍ؟ والف حديثٍ؟ قال: نعم. وأكثرَ، ولا أجىء بحديث عن الصّحابة والتّابعين إلا عرفتُ مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم (1).

# مجالسه للتحديث:

وقيل: كان يحضر مجلسه ألوف بالبصرة، فحدّثهم يومًا بأحاديث بصريّة، وقال: هذه ليست عندكم (٧).

#### ثناء العلماء عليه:

قال ابن سعيد: سمعتُ أهل المعرفة يقولون: البخاريُّ أفقه من إسحاق بن راهويه (^). وعن نُعيم بن حمّاد، قال: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة (٩).

سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٦/١٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٢/ ٢٥)، سير أعلام النبلاء (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (١٢/٤١٧).

<sup>(</sup>V) تاريخ بغداد (٢/ ١٥-١٦) اختصر الحكاية الذهبي، وتمامها في تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النّبلاء (١٢/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد (٢ / ٢٤).

وقال سُليمان بن حربٍ، ونظر إلى البخاريّ فقال: هذا يكونُ له يومّا صيتٌ (١).

وقال أحمد بن عبد السلام: ذكرنا لعلي بن المديني قول البخاريّ فيه: ما استصغرتُ نفسي إلا بين يدي علي، فقال عليّ : دعوا هذا؛ فإنّ محمد بن إسماعيل لم يرَ مثل نفسه (٢٠). وقال أبو حفص الفلاس: كلُّ حديثٍ لا يعرفه ابن إسماعيل، فليس بحديث (٣).

وقال حاشد بن عبد الله: قال لي أبومصعب الزهريّ: البخاريّ أفقه عندنا، وأبصر من أحمد بن حنبل (٤).

وقال علي بن حُجر: أخرجت خراسان ثلاثة: البخاريُّ، وأبوزرعة، والدارميُّ عبدالله، ثمّ قال: ومحمد أبصرهم وأعلمهم وأفقههم (٥).

وعنه قال: لا أعلم مثله<sup>(٦)</sup>.

وقال أحمد بن الضوء: سمعتُ ابن نمير، وأبابكر بن أبي شيبة يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل (٧).

وقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثله (^).

وقال بُندار: ما قدم علينا مثله؛ هو سيّد الفقهاء (٩).

وقال أبو عمار الحسين بن حُريث: لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث (١٠). وقال بُندار: حُفاظ الدّنيا أربعةٌ: أبوزرعة، والدارميّ، والبخاريّ، ومسلمٌ (١١). وقال يعقوب الدّورقيّ: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة (١٢).

سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۱۸/۲).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النُّبلاء (١٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النُّبلاء (١٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>۹) تاریخ بغداد (۲/ ۱٦-۱۷).

<sup>(</sup>١٠) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ بغداد (۲/ ۱۹).

<sup>(</sup>۱۲) تاریخ بغداد (۲/ ۲۲).

وعن قُتيبة قال: قد جالستُ الفقهاء، والزُّهادَ، والعُبّادَ، وما رأيتُ منذ عقلتُ كمحمد ابن إسماعيل، وهو في زمانه كما كان عمر في الصّحابة (١١).

وعن أبي حاتم: هو أعلمُ من دخل العراق(٢).

وقال ابن خُزيمة: ما رأيتُ تحت أديم السَّماء أعلم بالحديث من البخاري (٣).

وقال أحمد بن حمدون الحافظ: رأيتُ البخاريّ في جنازةٍ، والذهليُّ يسأله عن الأسماء والعلل، والبخاريُّ يمرُّ فيه مثل السّهم، كأنه يقرأ: قل هو الله أحد (٤).

وقال الترمذيُّ: لم أرَ أعلم بالعلل ومعرفة الأسانيد من البخاريُّ (٥).

وقال صالح جزرة: كنتُ أستملي للبخاري ببغداد، فيجتمع عنده أكثر من عشرين ألفاً (٢).

وقال أحمد بن حمدون: سمعتُ مسلمَ بن الحجّاج يقولُ للبخاريّ: دعني أقبّلُ رِجْلَيك يا أستاذُ، لا يُبغِضك إلا حاسدٌ، وأشهدُ أنّه ليس في الدّنيا مثلك(٧).

وقال عبد الله بن حمّاد الآمليّ: وددتُ أنى شعرةٌ في جسد البخاريّ (^^).

وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف: حدّثنا محمد بن إسماعيل التَّقيُّ، النَّقيُّ، اللَّقيُّ، الَّذي لم أرَ مثلَه (٩).

وقال سُليم بن مجاهد: ما رأيتُ من سِتين سنةً أحدًا أفقه ولا أورعَ، ولا أزهدَ في الدّنيا من محمد بن إسماعيل البُّخاريّ (١٠٠).

وقال الَّذهبيُّ: وقد ورد عن عدد من الأئمة الثَّناء على البخاريّ، ووصفه بسَعة العلم، والحفظ، والأمانة، ولا ريبَ أنَّ كلّ عالم نظرَ في تصانيف هذا الإمام، عرفَ رتبَته في العِلم

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١/ ٤٣١).

٢) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد (۲/۲۹).

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد (۲/ ۲۸).

<sup>(</sup>٩) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>١٠) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٤٩).

والاجتهادِ، مع ما كانَ عليه من الوَرعِ التّام، والتّعبد، والإخلاص رحمةُ الله عليه (١١).

## حُتِه للجهاد:

قال ورّاقُ البخاري: وكان يركبُ إلى الرَّمي كثيرًا، فما أعلَمني رأيتُه في طول ما صحبتُه أخطأ سهمُه الهدف إلا مرّتين، فكان يصيبُ في كلّ ذلك، ولا يسبق (٢).

قال الذهبيُّ: وقد كان رحمه اللهُ مجاهدًا يقولُ بتَحبيذ الرّمي (٣).

# وفاتُه:

بَلَغنا أَنَّ البُّخاريِّ نزل قِريةَ خَرْتَنك على فَرسخين من سَمرقند، فنزلَ على غالبِ بن جبريل، فمرضَ واشتد مرضُه، ثمّ أرادَ الرُّكوب فعجِز، فقالَ: قد ضعفتُ. فدعا بدعوات، ثمّ اضطجعَ، فقُضي رحمه اللهُ تعالى، وسالَ منه عرقٌ عظيمٌ (3).

قال مُهيب بن سليم: مات البخاريّ عندنا ليلة عيد الفطر من سنة ست وخمسين ومئتين، وقد بلغ اثنتين وستين سنة (٥).

# الدّراسات التي تناولت البخاري وحياته العلمية:

مثل الإمام البخاري لا يمكن لأحد أن يستقصي مناقبه وفضائله، أو يستوعب سيرته؛ فقد كتب المتقدمون عشرات المؤلفات في ترجمته وسيرته، وعلمه وفضله، وتبعهم المعاصرون، فألفوا الكتب النافعة الماتعة في سيرته وأثره العظيم في الحياة الفكرية الإسلامية، وإليك هذه الكتب، لا على سبيل الحصر:

١ - «شمائل البخاري» لأبي جعفر محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري، قال الذهبي: جمعه،
 وجزء ضخم، وقد نقل منه الذهبي كثيرًا، وأورد إسناده في السير في أول رواية من هذا الكتاب.

٢- «ترجمة البخاري» لهبة الله بن جعفر المصري (ت١٠٨هـ).

٣- «أخبار البخاري» لأبي الربيع الكلاعيّ (ت٦٣٤هـ).

٤ - «جزء فيه ترجمة البخاري» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبيّ (ت٧٤٨هـ)، مطبوع في (٧٢) صفحة.

<sup>(</sup>١) جزء فيه ترجمة البخاري (ص: ٥٠).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (۱۲/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) جزء فيه ترجمة البخاري (ص: ٥٤).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٢/ ٣٤):

<sup>(</sup>۵) تاریخ بغداد (۲/ ۳٤).

٥- «مناقب البخاري» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبيّ (ت٧٤٨هـ)، ذكره في كتابه «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٥٥٦) وقال: «قد أفردتُ مناقب هذا الإمام في جزء ضخم فيه العجب».
 ٣- «ترجمة البخاري» للإمام ابن الملقن (ت٤٠٨هـ).

٧- «ترجمة الإمام البخاري» للحافظ العلائي الكيكلديّ (ت٨٠٩هـ)، رسالة الدكتور
 عبد الباري البدخشي للدكتوراه: الحافظ العلائي وجهوده في الحديث وعلومه (ص: ٢٣٩)
 نقلاً عن مخطوطة: ترجمة العلائي (ق١١٨).

٨- «تحفة الإخباري بترجمة البخاري» للحافظ محمد بن عبد الله بن محمد الشهير بابن ناصر الدين الدمشقيّ (ت٨٤٢هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، عام ١٤١٣هـ.

٩- «هدي أو هداية الساري لسيرة البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ).

• ١- «ترجمة البخاري» لمحمد بن عبد الرحمن السخاويّ(ت٢٠٩هـ).

١١- «ترجمة البخاري» لعفيف الدين علي بن عبد المحسن بن الدواليبي، البغدادي، الشاميّ، الحنبليّ.

١٢ - «إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين» لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت١١٦٢هـ).

١٣- «الفوائد الدراري» لمحمد بن إسماعيل العجلوني أيضًا.

1٤- «رسالة في مناقب البخاري» لأحمد بن علي بن محمد بن علي البسكريّ، تلميذ العجلوني.

١٥- «المسك الدراريّ في شرح ترجمة البخاري» لعبد القادر الكوهن، الهندي (ت١٢٥٤هـ).

17- «حياة البخاري» لجمال الدين القاسميّ (ت١٣٢٧هـ).

1٧- «سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري (ت١٣٤٢هـ).

١٨- «مواهب الباري في ترجمة مسلم والبخاري» للسيد محمد النجاري، العقبي، الجزائريّ.

٩١ - «الإمام البخاري وصحيحه» لعبد الغني عبد الخالق.

• ٢- «الإمام البخاري محدثًا وفقيهًا» للدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم.

- ٢١- «الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين» لتقي الدين الندوي المظاهري.
  - ٢٢- «البخاري والجامع الصحيح» لحسين بن عيسى عبد الظاهر.
- ٢٣ «الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء» للدكتور نزار عبد الكريم
  الحمداني، نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة، عام ١٤١٢هـ.
- ٢٤ «إتحاف القارئ بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري» لمحمد عصام عرار الحسيني.
- ٧٥- «الإمام البخاري، وجامعه الصحيح» ليوسف الكتاني، جمعية الإمام البخاري، الرباط، (١٦٥) صفحة، عام ١٤١٠هـ.

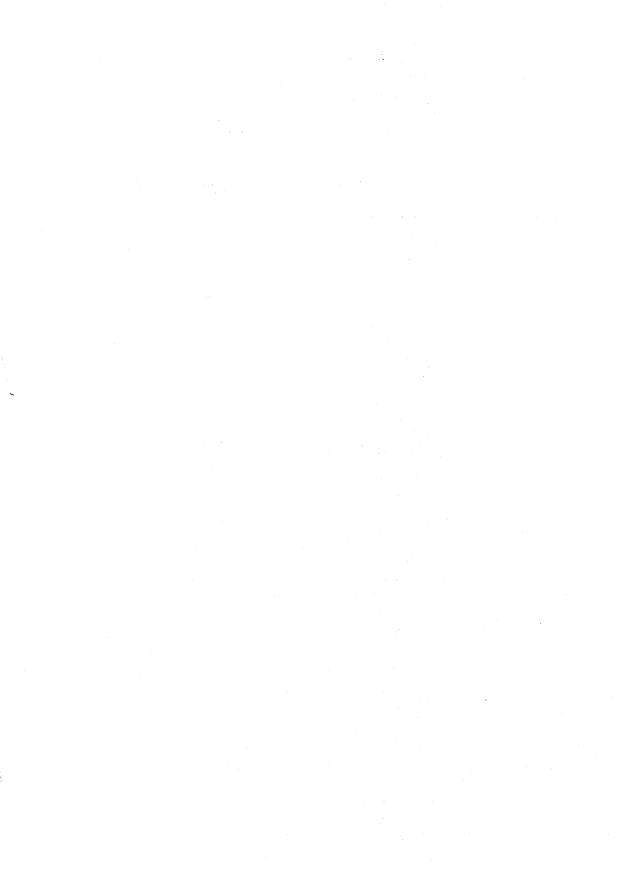

# ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني

# وتشتمل على:

- اسمه، ولقبه، ونسبه.
  - مولده.
  - نشأته العلمية.
- رحلاته في طلب العلم.
  - شيوخه.
  - تلامذته.
  - مؤلفاته.
    - وفاته.

# الحافظ ابن حجر العَسقلاني(١)

## اسمه، ولقبه، ونسبه:

هو شِهابُ الدِّين أبوالفضل (٢)، أحمدُ بنُ علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أبوالفضل (٢) الكِنانيُّ، العَسْقلانيُّ، المصريُّ المولد والمنشأ والدَّار والوَفاة، نَزيلُ القاهرة.

#### مولده:

وُلد في شعبان سنة (٧٧٣هـ) على شاطئ النيل بمصر القديمة «الفسطاط» في منزل بالقرب من دار التّحاس، والجامع الجديد (٤).

وقد اختلف مترجموه في تحديد يوم ولادته؛ فبعضهم يذكر أنه وُلد في الثاني من شعبان (٥) وبعضهم يذكرُ أنّه وُلد في الثالث عشر

(۱) ترجمته في: الجواهر والدرر، للسخاوي (۱/ ٦٥ وما بعدها)، وابن حجر العسقلاني مصنفاته، ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة، للدكتور شاكر محمود عبد المنعم، وابن حجر العسقلاني مؤرخا، للدكتور محمد كمال الدين عزّالدين، والحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، لعبد الستار الشيخ، والحافظ ابن حجر حياته وشعره، لمحمد يوسف أيوب، ومقدمة الشيخ فيصل البعداني لكتابه: تفسير ابن حجر في الفتح من أول سورة الفاتحة، إلى آخر سورة الأنفال.

(٢) كنّاه بذلك والده، كما في إنباء الغمر (١/ ١٧٥)، وهذه الكنية هي التي ثبتت، وصار الحافظ معروفًا بها. وقال السخاوي في الجواهر (١/ ١٠٢): وكُني بذلك تشبيهًا بقاضي مكّة أبي الفضل محمد بن أبيه أحمد بن عبد العزيز، العقيلي، النّويريّ جدّ صاحبنا خطيب مكّة الآن، كان الله له، إذ كان مع أبيه وهو طفلٌ هناك.

(٣) بابن حجر، اشتهر الحافظ، وقد اختلف في اعتباره لقبًا لأحمد الأعلى في نسبه، أو اسمًا لوالد أحمد المشار إليه، وقد أشار الحافظ إلى ذلك كما في الجواهر والدرر (١/ ١٠٥) في جواب استدعاء منظوم بقوله:

من أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني المحتد ولجد جد أبيه أحمد لقبوا حَجَرًا وقيل بل اسم والد أحمد

(٤) انظر: رفع الإصر (ص: ٦٢).

(٥) كما ذكره الشوكاني في البدر الطالع (١/ ٨٨).

(٦) انظر: الضوء اللامع (٢/ ٣٦)، نظم العُقيان (ص: ٤٥).

منه (۱) وبعضهم يذكر أنّه وُلد في الثاني والعشرين منه (۲) وعلى ذلك فيوم مولده في مصادر ترجمته حُصر بين الثاني من شعبان، والثاني والعشرين منه، والأخير هو الأظهر، لاعتماد صاحب الجواهر والدرر له، وهو من أقرب الناس له وأكثرهم عناية بترجمته.

#### نشأته العلمية:

هيّا اللهُ للحافظ في صغره من يعتني بتعليمه، ويوفّرُ له الحق الملائم لطلب العلم، إذ دخل المكتب لحفظ القرآن وعمره خمس سنين، وأتمّ حفظه وله تسع سنين (٣).

وفي سنة (٧٨٥هـ) حينما كان مُجاورًا بمكّة مع وصِيّه زكِي الدِّين الخَروبيّ (٤) سمع هناك غالب صحيح البخاريّ على أحد كبار مسندي الحجاز (٥) وشارك في البحث في الأحكام من خلال كتاب: عمدة الأحكام، على أحد الحفاظ المكيين (٢).

وأما عن توجهه إلى علم الحديث، وحبّه إليه، وبداية طلبه بنفسه، ففي سنة (٧٩٣هـ) لكنه لم يكثر من ذلك إلا في سنة (٧٩٦هـ)؛ فإنه كما كتبه بخطه: (رفع الحجاب، وفتح الباب، وأقبل العزمُ المُصممُ على التحصيل، ووُقق للهداية إلى سواء السبيل) فأخذ عن مشايخ ذلك العصر، وواصل الغدو والرواح إليهم، واجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، فلازمه عشرة أعوام، وتخرج به في علوم الحديث، وائتفع بملازمته، وقرأ عليه الألفية، وشرحها له بحثًا، ثمّ قرأ عليه نُكته على ابن الصلاح، وبعض الكتب والأجزاء، وهو أول من أذنَ له بالتدريس في علوم الحديث، وذلك في سنة سبع وتسعين.

## رحلاته في طلب العلم:

لم يكتف ابن حَجَر بتحصيل العلم، وجمع شتات المعرفة في موطنه الصغير - مصر القديمة، والقاهرة - أضف إلى ذلك أنّ انصرافه إلى الحديث النّبويّ كان يُلزمه الإكثار من الشيوخ، والسّماع، والتّجوال للحصول على الإجازات، وعلو الإسناد، فشدّ الرحال،

<sup>(</sup>١) انظر: لحظ الألحاظ (ص: ٣٢٦)، القلائد الجوهرية (٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر (١/ ١٠٤)، المنهل الصافي (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: رفع الإصر (ص: ٦٢)، الجواهر والدرر (١٢١/١).

<sup>(</sup>٤) هو أبوبكر بن علي بن محمد بن علي التاجر الكارميّ، زكي الدين الخروبيّ. ترجمته في: الدرر الكامنة (١/ ٤٥٠)، رقم ١٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: رفع الإصر (ص: ٦٢-٦٣)، الجواهر والدرر (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٦) الجواهر والدرر (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٧) الجواهر والدرر (١٢٦/٨).

وتنقل في البدان حتّى إنه وفدَ على أكثر من خمسين بلدًا (١).

وقد كانت أولى رحلاته في سنة (٧٩٣هـ) إلى بلاد الصعيد، ولم يستفد فيها شيئًا من المسموعات الحديثية، بل لقي جماعةً من أهل العلم، وآخرين من أهل الأدب سمع من نظمهم.

ثمّ رحل إلى الإسكندرية في أواخر سنة (٧٩٧هـ)، وإلى اليمن عن طريق البحر سنة (٧٩٩هـ)، ثمّ حجّ مع موكب اليمن، ثمّ عاد إلى القاهرة بعد ذلك. ثمّ رحل إلى اليمن ثانية سنة (٨٠٦هـ) بعد أن جاور بمكّة وحجّ، وهذه الرحلة هي التي غرقت فيها كُتبه، وأمتعته، وواجه فيها محنًا، ثمّ تكرر قدومه إلى الحجاز للحجّ والمجاورة والزيارة بين سنة (٠٠٨هـ)، وسنة (٤٢٨هـ) عدّة مرات، وكان ذلك فرصة عظيمةً للالتقاء بعلماء الحجاز، ومن يصادف قدومه من علماء ومسندي الأمصار في مكّة ومنى، والمدينة، حيث أخذ عنهم، وأخذوا عنه، وحملوا منه بعض تصانيفه.

وقد كان لبلاد الشام نصيب في رحلاته؛ إذ قدم إليها سنة (٢٠٨هـ) بتحريض من شيخه ابن الجزري (ت٨٠٣هـ)، ثمّ رحل إليها ثانيةً سنة (٨٣٦هـ)، وكان يُقيم في بعض مدارس الشام، فأفاد واستفاد (٢٠).

#### شيوخه:

اجتمع لابن حجر - رحمه الله - عددٌ وفيرٌ من الشيوخ الذين تلقى عنهم العلم؛ سواءً في مصر، أم في البلدان التي رحل إليها، ولقد اعتنى بذكر شيوخه في الكثير من كُتبه، بل إنه أفردهم في كتابين:

الكتاب الأول: المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، وترجم فيه لشيوخه، وذكر فيه مروياته عنهم بالسماع أو الإجازة، أو الإفادة، وجعله على قسمين:

الأول: من حمل عنهم عن طريق الرواية.

والثاني: من أخذ عنهم شيئًا من طريق الدراية، وأضاف إلى الثاني من أخذ عنه شيئًا بالمذاكرة من الأقران ونحوهم، وقد بلغ جملة من ترجم لهم في كتابه هذا: (٧٣٠) نفسًا.

الكتاب الثاني: المعجم المفهرس؛ وهو عبارة عن فهرسٍ للكُتب والمرويات التي

<sup>(</sup>١) مقدمة فيصل البعداني (١/ ٩٣-٩٣).

<sup>(</sup>۲) المعجم المؤسس ( $\overline{T}/YY$ )، إنباء الغمر ( $\overline{Z}/YY$ ).

تلقاها، وذكر فيه شيوخه من خلال ذكره لأسانيده في الكتب والمسانيد والمرويات (١).

كما أن السخاويَّ في الجواهر والدرر (٢) اعتنى بذكر شيوخ شيخه، وزاد فيهم طائفةً قليلةً لم يذكرهم شيخه في مشيخته، وكان جملة من ذكر (٦٣٠) نفسًا، وبيّن السخاويُّ أنّ من بين هؤلاء الشيوخ من يُعدّون من تلامذة الحافظ، ولكن جاء ذكرهم على جاري العادة بين الحفاظ والنّقاد.

#### تلامذته:

اشتهر ذكر ابن حَجر في وقته، وبعد وارتحل إليه الأئمة، وكثر طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كلّ مذهب وبكلّ قطر من تلامذته، وأخذ النّاسُ عنه طبقة بعد أخرى، وألحق الأبناء بالآباء، والأحفاد بل وأبناءهم بالأجداد، ولم يجتمع عند أحد مجموعهم، وقهرهم بذكائه، وتفوق تصوره، وسرعة إدراكه، واتساع نظره، ووفور آدابه (٣) ومما زاد من كثرة طلبته حسن خُلقه معهم، وعظم رفقه بهم؛ حيث كان: «يبسطُ لهم وجهه، ولا يغلق دونهم بابه، ويوسّعُ عليهم من ماله، ويسعى بجاهه لقضاء حواثجهم العلمية والدنيوية، وكان معهم هيّنا ليّنا، رفيقاً رقيقًا، حليمًا مَهِيبًا، لطيفًا ودودًا، لا ينصرف عن أحدهم بوجهه حتى يكون هو المنصرف. .. وإذا قصده أحدهم بعد فراغ الدّرس وقد هم بدخول بيته، وقف له طويلاً لا يفارقه، حتى يكون الطالبُ هو المنصرف، ويُعِيرهم كُتُبهُ حتى ضاع منها زيادةً على مئة وخمسين سِفرًا، التمسها في السُّوق فلم يحصل مُعظمها. ..، وكثيرًا ما يتفقدُ الطلبة مئة وخمسين سِفرًا، التمسها في السُّوق فلم يحصل مُعظمها . ..، وكثيرًا ما يتفقدُ الطلبة سيّماً الغرباء والوافدين عليه – مُنفقًا عليهم، ويُعِينهم بكُتبِه، ويُغذِقُ عليهم من هداياه، وما شاكلها، وعندما يطلبون منه الإجازات يكتب لهم بها، ويُشجّعهم خلالها بالانكباب على طلب العلم وتحصيله، ويعود مرضاهم، بل ويصبرُ عليهم في اشتغالهم عليه في مرضه» (٤).

ولقد عدد السّخاوي أسماء جماعة من الآخذين عنه دراية ورواية، فذكر (٦٢٦) شخصًا (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن حجر العسقلاني، لشاكر (۱/ ۹۲)، والحافظ ابن حجر العسقلاني، للشيخ (ص: ۱۱۰)، ومقدمة فيصل البعداني (۱/ ۹۵).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدّرر (١/ ٢٠٠-٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث (ص: ٣٤٨-٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدُّرر (٣/ ١٠٦٤- ١١٧٩).

#### مؤلفاته:

ابتدأ الحافظ رحمه الله، التّأليف في وقتٍ مبكرٍ من حياته العلمية؛ إذ فرغ من مصنَّفَيْه: مختصر تلبيس إبليس، لابن الجوزيّ (١) ومقدمة في العروض سنة (٩٧هـ) على أن السَّخاوي (٣) وآخرين ذكروا أنّ أول تصانيفه هو: مشيخة برهان الدين التنوخيّ، المئة العشاريات (٤) والموسومة بـ (نظم اللآلي بالمئة العوالي) والتي ألّفها سنة (٩٩٦هـ)، واستمرّ رحمه الله يتعاطى التأليف إلى آخر عهده بالدنيا سنة (٩٥٦هـ).

ترك الحافظ - رحمه الله - وراءهُ ثروة علميةً ضخمةً أثرى بها المكتبة الإسلامية في جوانب كثيرةٍ من جوانب العلم والمعرفة، وقد اختلف في عدد مصنفاته، فذكر السخاويُّ له ما يزيد على (٢٧٣) عنوانًا (٥).

وقال ابن تغري بردي: وأما مصنفاته، فنذكر ما نعرفه منها؛ فإنَّ أسماء مصنفاته مجلدٌ كاملٌ، صغير الحجم (٦٠).

<sup>(</sup>١) قال السخاوي في الجواهر (٢/ ٦٩٠، رقم ٢٢٣): في مجلد، فرغه في سنة خمس وتسعين وسبعمائة.

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي في الجواهر (٢/ ٦٩٣ ، رقم ٢٥٩): شرح فيها الأبيات العروضيّة ، علّقها سنة خمس و تسعد.

<sup>(</sup>٣) قال السخاويّ في الجواهر (٢/ ٦٧٠ ، رقم ٩٣): وهي أول ما خرّجها ، وذلك في سنة ست وتسعين.

٤) هي عبارةٌ عن مئة حديث عشارية الإسناد، قال عنه شيخه العراقي: نظرتُ هذه الأحاديث العشاريات المئة المخرجة عن الشيوخ العوالي، أحسن تخريج وأضوأه، ممّن أسمع الشيخُ المخرجة له لفظًا أو عرضًا، أو إجازةٌ، أو أنبأهُ من الأحاديث الصحاح، والحسان، والغرائب، التي هي عن النكارة مبرأةٌ، عن الثقات الأثبات وأهل الصدق، والستر والصيانة المجزئة، غير المتهمين والمجروحين، والدُّعاة من الغُلاة والمرجئة، وأثنى على مخرجها (الجواهر والدرر (١/ ٢٦٩)).

وقال برهان الدين الأبنوسي: حرّج له من مروياته، وقراءاته، ومناولاته، ووجاداته، وسماعاته، والكتابة إليه وإجازاته، عُشاريات لم يُنسج مثلُها على منوال، ولا ضرب لها ماثلٌ بمثال، وسَمها: بنظم اللآلي بالمئة العوالي. ولما تصفحتُ هذا التأليف، ونظرتُ فيه ألفيتُه غُنية للمحدث والفقيه، يا له مِنْ تصنيفٍ ما أبدعه، ومن تأليف ما أنفعه. جمع من الحديث فنونه، وأتقن ألفاظه ومتونه، دلّ ذلك على تضلّع بعلوم زاخرة، وفوائد جمّة متواترة، وأعرب عن كلّ غريبة ونادرة، لوسمعها أحمدُ، وابن معين، والمدينيّ، وابن سيرين، لقضوا من ذلك العجب، وسلكوا معه الأدب، وقالوا بعد إمعان النظر: سبحانك مَنْ أعطاك يا ابن حجر. زاده الله فضلاً وعلمًا، وذكاءً وحرصًا وفهمًا، وصيّره من العلماء العاملين، وحشرنا وإيّاه في زُمرة سيّد المرسلين، محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. (الجواهر والدرر ١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر (٢/ ٢٥٩-٦٩٥).

<sup>(</sup>٦) المنهل الصافى (٢٣/٢).

وعدّد عبد الستار الشيخ مصنفاته فأوصلها إلى (٢٨٩) مصنفًا (١٠).

وأما الدكتور شاكر، فقد ذكر بأن عددها (٢٨٢) مصنفًا (٢) وأضاف (٣٨) مصنفاً تحت عنوان: الكتب المنسوبة إليه حتى لا ينسب إلى الحافظ مؤلف لم يعمله (٣) حيث لم يوجد ما يعضد نسبة هذه المصنفات إليه، ومع هذا قال: على أن ذلك لا يعني بحالٍ نفي نسبة مصنف ما إلى الحافظ ابن حجر، فهو موسوعيًّ، ولا نستبعدُ منه المزيد (٤).

#### وفاته:

ابتدأ المرضُ بالحافظ - رحمه الله - في ذي القعدة سنة (٨٥٢هـ)، واستمرّ في درسه مع مرضه الذي حرص على إخفائه إلى أنْ اشتدّ به المرضُ جدًّا، وصار يحسُّ شيئًا ثقيلاً على معدته، ثمّ حصل له إسهال مع رمي دمِّ، فتخلف عن صلاة عيد الأضحى، وهو الذي لم يكن يترك جمعة، ولا جماعة، وتزايد المرضُ عليه، واشتدّ به، وتردد الأطباءُ إليه، وعجز في آخر أيامه عن التوضأ، وصار يصلي الفرائض وهو جالسٌ، وترك قيام الليل، وانتابهُ الصّرعُ، وتكرر منه ذلك، وهرع النّاسُ لعيادته أفواجًا من الأمراء، والقضاة، والعلماء والطلبة.

وفي ليلة السبت الثامن عشر من ذي الحجّة سنة (٨٥٢هـ) بعد صلاة العشاء بنحو ساعة انتقل إلى ربّه، وشغل أهله بتجهيزه وغسله، وصُلي عليه من الغد، قبيل صلاة الظهر بمصلى سبيل المنوني خارج القاهرة، وصلى عليه الخليفة، وحمل نعشه، وحضر الصلاة عليه السلطان فمن دونه، وكان له مشهدٌ عظيمٌ، لم ير مثله في كثرة من حضر من الشيوخ فضلاً عمّن دونهم، وقدّر بعض الأذكياء من حضر جنازته بأكثر من خمسين ألف إنسان، وكان دفنه بالقرافة، وحصل من البكاء، والانتحاب أسفًا على فقده الشيء الكثير، وصُلي عليه صلاة الغائب في مكّة، وبيت المقدس، والخليل، وحلب، ودمشق وغيرها.

وتبارى الشعراء في رثائه وذكر مآثره وفضائله، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له مغفرة جامعة (٥٠).

<sup>(</sup>١) الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث (٣٧٥-٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني مصنفاته (١/ ١٧٣- ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني مصنفاته (ص: ٣٨٦- ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر العسقلاني مصنفاته (ص: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر (٣/ ١١٨٥)، ابن حجر العسقلاني ومصنفاته (١/ ١١٩-١٢٦)، ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث (ص: ٦١٥-٦٢١)، مقدمة فيصل البعداني (١/ ١٢٥-١٢٦).

# التعريف بكتاب: فتح الباري بشرح صحيح البُّخاريّ

#### ويشتمل على:

- اسم الكتاب.
- بداية تأليفه، والانتهاء منه.
  - مراحل تأليفه.
- المصادر الأساسية لشرح هذا الكتاب.
  - ثناء العلماء على فتح الباريّ.
  - الناسخون لكتاب فتح الباري.
- الَّذين كتبوا غالب الكتاب بخط يدهم.
  - الَّذين كتبوا عنه الكثير.
- القارئون على الحافظ ابن حجر كتابه: الفتح.
  - نسخ الكتاب المُتْقَنة وأماكن وجودها.
    - جهود العلماء في خدمة فتح الباريّ.
- جهود الحافظ ابن حجر في خدمة صحيح البخاري.



# التعريف بكتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري

#### اسم الكتاب:

لم يختلف أحدٌ من العلماء، فيمن ترجم للحافظ ابن حَجر رحمه الله، أو ذكر شرحه للبخاري، في اسم الكتاب؛ فهو باتفاق من ترجموا له:

# فتح الباري بشرح صحيح البخاري

كما أنَّ الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ نفسه قال في افتتاحية كتابه (١): وسمَّيتُه:

# فتح الباري بشرح صحيح البخاري

فهل سبقه أحدٌ في تسمية شرحه على الجامع الصحيح بهذا الاسم؟

قال السّخاوي (ت٩٠٢هـ) رحمه الله (٢): وقد سبقه شيخه: المجد اللغوي (ت٨١٧هـ) صاحب القاموس، فرأيتُ في أسماء تصانيفه:

منح الباري بالسيح الفسيح المجاري في شرح صحيح البخاري<sup>(٣)</sup>. وأنّه كمَّل منه رُبع العبادات في عشرين مجلدة.

وقال الحافظ ابن حجر (٤) كان يدخل في شرحه للبخاري من كلام ابن عربي في الفتوحات المكيّة، ما كان سببًا لشين الكتاب، لم أكن أتّهم الشيخ المذكور بمقالته في ابن عربى، إلا أنّه كان يحب المداراة.

وأضاف السّخاوي: وكذا سبقه - فيما قيل- إلى التسمية بفُتح الباري، الحافظ ابن رجب الحنبلي، لكن سمعتُ صاحب الترجمة يذكر أنّه لم يطّلع على ذلك (٥).

قلتُ: لعلّ الحافظ ابن حَجر اطّلع عليه فيما بعدُ، حيث نقل عدّة نصوصٍ منه في مواضع متعددة (٢٠) وهذا يؤكد لنا اطّلاعه عليه، والاستفادة منه.

فتح الباري (١/٥).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدّرر (٢/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) تحرّف اسمه في: شذرات الذهب (٧/ ١٢٨) الطبعة القديمة، ونبّهوا على هذا الخطأ في طبعته الجديدة المحققة (٩/ ١٨٧)، كما تحرّف أيضاً في البدر الطالع، للشوكاني (١/ ٨٩) إلى: فتح الباري، والصواب: منح الباري كما ذكرناه.

<sup>(</sup>٤) ذيل الدرر الكامنة (ص: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدّرر (٢/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٦) انظر على سبيل المثال: (١/ ١٧٦) عند شرخة لحديث رقم (٧٩)، حيث قال: ثمّ قرأت في شرح =

# بداية تأليفه، والانتهاء منه:

وكان الابتداء في تأليفه في أوائل سنة (٨١٧هـ) على طريق الإملاء، ثمّ صار يكتب من خطه مداولة بين الطلبة شيئًا فشيئًا، والاجتماع في يوم الأسبوع للمقابلة والمباحثة، وذلك بقراءة الشيخ العلامة ابن خضر، إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة (٨٤٢هـ)، سوى ما ألحق فيه بعد ذلك، فلم ينته، إلا قُبيل وفاة المؤلف بيسير، وجاء بخط مؤلفه في ثلاثة عشر سفرًا، وبينض في عشر، وعشرين، وثلاثين، وأزيد، وأقلّ.

وقال السخاوي<sup>(۱)</sup> وكان عقب فراغ المقدمة شرع في شرح أطال فيه النَّفَس، وكتب منه قطعة تكونُ قدر مجلد، ثمّ خشي الفُتورَ عن تكميله على تلك الصِّفة، فابتدأ في شرح متوسط، وهو: فتح الباري، الماضي شرحه.

قال شيخنا (٢) فلمّا كانَ بعد خمس سنينَ أو نَحوِها ، وقد بيّض منه مقدار الرّبع على طريق مثلى ، اجتمع عندي مِنْ طَلبة العلم المَهَرة جماعةً ، ووافقوني على تحرير هذا الشّرح ، بأنْ أكتبَ الكرّاس ، ثمّ يُحصلُه كلُّ منهم نُسخًا ، ثمّ يقرؤهم أحدهم ، ويعارض معه رفيقه مع البحث في ذلك والتّحرير ، فصار السّفرُ لا يكمل منه إلا وقد قُوبِل وحُرّر ، ولَزِم مِنْ ذلك البُطءُ في السَّير لهذه المصلحة ، إلى أنْ يسرّالله تعالى إكماله في شهر رجب سنة (٨٤٢هـ).

#### مراحل تأليفه:

كما تقدم آنفاً استغرق تأليف الكتاب (٢٦) سنة، وخلال هذه الفترة كان الحافظ ابن حجر يضيف المعلومات التي تستجدله، ولهذا تختلف النسخ التي توجد للكتاب؛ حيث لدى اللاحق من الإضافات ما ليس عند السابق؛ ولأجل ذلك ظن الذين اطّلعوا على هذا الكتاب قبل أن يكتمل أنّه ناقصٌ؛ قال السخاوي في الجواهر والدّرر(٣) فرأيت بخط-سبط

<sup>=</sup> ابن رجب أنّ في رواية: بالموحدة، بدل النون، قال: والمراد بها القطعة الطيبة، كما يقال: فلان بقية الناس، وهذا في القسم المفقود من شرح ابن رجب على الجامع الصحيح.

وفي (١/ ١٧٨) عند شرحه لحديث رقم (٨٠) قال: وحكى ابن رجب عن بعضهم: وينث، بنون، ومثلثة، من: النتّ، وهو الإشاعة.

وفي (١١/ ٣٤٠) عند شرحه لحديث (٢٥٠٠)، قال: قال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس، لئلا يتكلوا، أنّ أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس، لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ، إلخ.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدُّرر (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) الجواهر والدَّرر (۲/ ۲۷٦).

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدُّرر (١/ ٢٩٦-٢٩٧، الباب الثالث: في ثناء الأثمة عليه).

ابن العجمي- بحلب في رحلتي إليها في مجموع من مجاميعه ترجمة لصاحب الترجمة، قال فيها بعد ذكر مولده ونسبه:

وهذا الرّجل في غاية ما يكون من استحضار الرّجال والكلام فيهم. وله مؤلفات كثيرة في تراجمهم، وله كتاب لسان الميزان: كتاب حسنٌ فيه فوائد.

وله شرح على البخاري لم يكمله، نظرت فيه بعض نظر.

وقال السخاوي أيضاً (١٠): فقرأت بخط- ابن الخطيب الناصرية- في تاريخ حلب الذي ذيّل به على تاريخها لابن العديم، حيث ذكر صاحب الترجمة بعد سياق نسبه ومولده وجملة من شيوخه ما نصه:

ورحل إلى اليَمن وحجّ، وأقبل على التصنيف، والاشتغال والإشغال، فصنّف كتباً كثيرة، منها: ما كمُل، ومنها ما لم يكمل، فممّا كمل قديمًا كتابه: تغليق التعليق، وصل فيه تعليقاتَ البخاريّ، وهو كتابٌ جليلٌ نفيسٌ، قرأتُ عليه بعضَه بالقاهرة في رحلتي إليها. ومما لم يُكمل: شرح البخاري، وصنّف مقدمة له، فيها فوائلٌ غزيرةٌ جليلةٌ.

وقال تقي المقريزيُّ (ت٨٤٥هـ): ثمّ شرع في شرح حافلٍ على البخاريّ، فكتب منه المقدمة الشامِلَة لجميع مقاصده في مُجلّدٍ، وهو الآن في الكلام على الأصل، أعانه الله على إتمامه (٢).

ولأجل ذلك مِن النّادر أنْ تجد للكتاب نسخة كاملة، تُشكِّل آخر ما انتهى إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، بل السَّخاوي نفسه يذكر أنّه عثر بعد وفاة المؤلف على إضافات وأوراق كان قد ألحقها الحافظ في شرحه هذا؛ حيث قال: «سوى ما ألحق فيه بعد ذلك، فلم ينته، إلا قُبيل وفاة المؤلف بيسير» (٣).

وهذا يدلّ على أن الحافظ ابن حجر كان دائمًا ينظر في كتابه هذا، ويضيف إليه المعلومات التي تستجد له من خلال قراءته للكتب والمصادر ذات الصلة بالكتاب.

# وليمة فتح الباري:

ولمّا أكمل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله شرحه هذا تصنيفًا ومقابلةً ومباحثةً عملَ وليمة عظيمةً للاستبشار والفرح، والشكر لنعم الله عليه، وذلك بالمكان الذي بناه

<sup>(</sup>١) الجواهر والدُّرر (١/ ٣٠٢، الباب الثالث: في ثناء الأئمة عليه).

<sup>(</sup>٢) دُرَر العُقود الفريدة (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدَّرر (٢/ ١٧٥).

المؤيد خارج القاهرة بين كوم الريش ومنية الشّيرج، ويُسمّى بالتاج والسبع وجوه.

قال السخاويّ: في يوم السبت ثامن شعبان سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة، وقُرئ المجلس الأخير منه هناك، وجلس شيخنا المصنف مع القارئ على الكرسيّ.

وكان يومًا مشهودًا، لم يعهد أهلُ العصر مثله بمحضر من العلماء، والقضاة، والرؤساء، والفضلاء وغيرهم ممّن لا يُحصيهم إلا اللهُ عزّ وجلّ.

فمن أعيان الحاضرين من الشافعية: القاياني، والونائي، والمحلي، والسّفطي، وابن البارزي، والتّقيّ المقريزيّ، والبُرهان الكركيّ، والمحبّ القمّنيّ.

ومن الحنفيّة: ابنا الديريّ شيخ الإسلام سعد الدين، والبرهان، وابنا الأقصرائيّ شيخ الإسلام أمين الدين، ومحب الدّين، والمحب بن الأشقر.

ومن المالكيّة: ابن التّنسيّ، وأبوالجود البنبيّ.

ومن الحنابلة: المحب بن نصر الله.

ومن أرباب المناصب: المقام الناصريّ محمد ابن السلطان جقمق، والوزير كاتب المناخات، وناظر الخاص.

قال السخاويُّ: وكنتُ هناكَ وأنا صغيرٌ.

وقال الشعراء في ذلك فأكثروا؛ منهم: الشريف الأسيوطيّ، والشهاب الحجازيّ، وابن أبي السعود، والنّواجيّ، والدّجويّ، والمليجيّ، والمحب البكريّ، والشرف الطنوبيّ، وابن الفالاتيّ الأديب، والبقاعيّ، وأنشد ذلك بالمكان المذكور بالمنكوتمرتية أو بالبيبرسيّة، واليسير من ذلك مِنْ لفظ ناظمه.

وفرّق عليهم - بل على من كان ملازم الكتابة فيه عنه - الذّهب وغير ذلك، ودفع - رحمه اللهُ - لأصحاب البرسيم المزدَرَع هناك عوضًا عمّا أتلفته دوابهم مالاً، حتّى لا يتضرّر أحدٌ بذلك.

وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو خمسمئة دينار، ولم يترك مِنْ أنواع المآكل والمشارب والفواكه والحلوى وما أشبه ذلك شيءٌ، فكان شيئًا عجبًا (١١).

الجواهر والدر (۲/ ۲۰۶).

مقدمة التحقيق \_\_\_\_\_\_

#### المصادر الأساسية لشرحه لهذا الكتاب:

سأقتصر هنا على ذكر شروح صحيح البخاري التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في شرحه، وهي :

۱ - شرح الجامع الصحيح للبخاري، لأبي الحسن، على بن خلف بن عبد الملك بن بطال البَكْريّ، القرطبي، المالكي، المعروف بابن بطال، توفي سنة (٤٤٩هـ).

هذا الكتاب يعتبر من أهم المصادر التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر؛ فقد نقل عنه الحافظ في شرحه أقوال جماعة من أهل العلم، وهم: ابن جرير الطبري، والطحاوي، وابن عبد البر، وابن القصار، ونقل عن شرح المهلب على صحيح البخاري بواسطة ابن بطال، ولا أظن أنه اطّلع عليه.

Y- شرح الجامع الصحيح للبخاري، لقطب الدّين أبي محمد، عبد الكريم بن عبد النّور ابن مُنير بن عبد الكريم، الحلبي الأصل والمولد، المصري الإقامة والوفاة، الحنفي، المعروف بابن أخت الشيخ نصر، والمشهور بالقطب الحلبي، توفي سنة (٧٣٥هـ)، لم يكمله، عمل معظمه في عدّة مجلدات، بيّض منه إلى نصفه، فبلغ ما بيّضه عشر مجلدات، ومنه ومن شرح الحافظ مُغلطاي بن قليج التركي يستمد من بعدهما من شراح الصّحيح، لاسيما: ابن الملقن، والحافظ ابن حجر.

٣- التلويح في شرح الجامع الصحيح، لعلاء الدين أبي عبد الله، مغلطاي بن قِليج بن عبد الله، البكرجي، التركيّ، المصري، الحنفيّ، الفقيه، الحافظ، المؤرخ، النَّسابه، توفي سنة (٧٦٧هـ)، وقد استفاد منه الحافظ ابن حجر استفادة كثيرة كغيره من كتبه، كإكمال تهذيب الكمال وغيره، وهو عالم موسوعي اجتمع له من المصادر ما لم يطلع عليه أحد قبله ولا بعده، وتوجد لشرحه هذا قطعة مصورة في مكتبة شيخي العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله - وقمتُ بمقارنته مع الفتح، وتبين لي مدى استفادته الكبيرة من هذا الكتاب، وهذه القطعة من كتاب المناقب.

٤- التَّنقيح الله الخامع الصحيح، لبدرالدين، أبي عبد الله، محمد بن عبد الله بن بهادُر بن عبد الله الزَّركَشيّ، التركيّ أصلاً، المصري مولداً، الشافعيّ، توفي سنة (٧٩٤هـ)، قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: شرع في شرح صحيح البخاريّ، وترك مسودة وقفتُ على بعضها، ولخص منه كتابه: التنقيح، في مجلد (١).

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (٣٩٧/٣).

قصد فيه المؤلف إيضاح غريبه، وإعراب غامضه، وضبط نسب، أو اسم يخشى فيه من التصحيف، منتخبًا من الأقوال أصّحها، ومن المعاني أوضحها، مع إيجاز العبارة، والرمز بالإشارة، وإلحاق فوائد هامة، يستغني به اللبيب عن الشروح، لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

وقد استفاد الحافظ ابن حجر من هذا الكتاب كثيرًا؛ فتارة ينقل عنه بالاسم، وأخرى بذكر الكتاب، وثالثة دون الإشارة إليه، ورابعة يقول: قال بعض المتأخرين، ثمّ يورد نصاً عن الزركشيّ<sup>(۱)</sup> و تكاد تجد أنَّ الحافظ ابن حجر فرّغ مادة هذا الكتاب بكامله في الفتح.

٥- التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاريُّ، الشَّافعيُّ، المعروف بابن الملقن، توفي سنة (٤٠٨هـ)، وهو أحد المشايخ الثلاثة الذين كانوا أعجوبة في القرن الثامن، وهم: ابن الملقن، والبلقينيّ، والعراقيّ، الأول: في كثرة التصانيف، والثاني: في معرفة مذهب الشافعيّ، والثالث: في معرفة الحديث وفنونه، وكلّ من الثلاثة بهذا الترتيب المذكور آنفا ولد قبل الذي يليه، ومات قبله بسنة. وقال ابن الملقن عن شرحه هذا: واعلم أيّها الناظر في هذا الكتاب: أنّه نخبة عمر المتقدمين والمتأخرين إلى يومنا هذا، فإني نظرتُ عليه جلّ كُتب هذا الفنّ من كلّ نوع، ولنذكر من كلّ نوع جملة. وقد استفاد منه الحافظ ابن حجر مع انتقاصه لهذا الكتاب.

7- الفيض الجاري على الجامع الصحيح للبخاري، لسراج الدين أبي حفص، عمر بن رسلان بن نصير، الكِناني، العسقلاني الأصل، البلقيني، المصري، الشافعي، الحافظ، شيخ الإسلام، توفي سنة (٨٠٥هـ)، شرح قطعة من الكتاب من أوله، إلى كتاب الإيمان في نحو خمسين كراسة (٢٠).

هذه هي المصادر الأساسية في شروح البخاري التي عوّل عليها الحافظ ابن حجر كثيرًا في شرحه هذا، بجانب عشرات الشروح، ومئات المصادر الأخرى (٣).

<sup>(</sup>١) دراسة كتاب: التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، للدكتور يحيى الحكمي (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (١/ ٥٥٠)، هدية العارفين (١/ ٧٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر قائمة لمصادرها الأخرى ليس حصرًا كتاب: الحافظ ابن حجر العسقلانيّ أمير المؤمنين في الحديث، للشيخ عبد الستار الشيخ (ص: ٥٨٧-٥٨٧).

# ثناء العلماء على فتح الباري:

التَّواضعُ صِفةُ العُلماء، ومِن هذا المبدأ قيّم ابنُ حجر تُراثه الفِكري؛ فقد جمع أسماء مؤلفاته في كُراسة، اطّلع عليها السَّخاويُّ، ونقل جزءًا من مقدمتها، فقال: افتتحها على سبيل التواضع والهضم لنفسه، بقوله: (وأكثر ذلك- يعني تصانيفه- مما لاتساوي نسخة لغيره، لكن جرى القلم بذلك) وسمعه يقول<sup>(1)</sup>: «لستُ راضيًا عَن شيءٍ مِن تصانيفي، لأنّي عملتها في ابتداء الأمر، ثمّ لم يتهيأ لي مَنْ يُحرِّرُها مَعِي، سوى: شرح البخاريّ، ومقدمته، والمشتبه، والتهذيب، ولسان الميزان».

وقال السخاوي (ت٩٠٢هـ) : شرح البخاريّ، المسمى: فتح الباري، وهو أجلّ تصانيفه مطلقًا، وأنفعها للطالب مغربًا ومشرقًا، وأجلّها قدرًا، وأشهرها ذكرًا، بحيث رأيتُ بخط مؤلفه قبل تمامه ما نصّه: ولولا خشية الإعجاب، لشرحتُ ما يستحق أن يوصف به هذا الكتاب، لكن لله الحمد على ما أولى، وإيّاه أسألُ أن يُعين على إكماله منّاً، وطَوْلاً.

وقال أيضاً: ولو لم يكن له إلا شرح البخاريّ؛ لكان كافيّا في علو مقداره، ولو وقف عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاريّ إلى الآن دَيْنٌ على هذه الأمّة (٣) لقرّت عينه بالوفاء والاستيفاء (٤).

وقال ابن قاضي شهبة (٥): تصدّى للتصنيف، فصنّف الكثير. ومصنفاته تزيد على المئة، من أجلّها: شرحه على البخاري؛ لم يصنف مثله، ولا على منواله.

وقال أبوالفتح المراغي (٦): وَصَفَه في ديباجة مختصره لفتح الباري، وقال: إنَّه وضعَ عليه – يعني على البخاري – شرحًا واسعًا، وبحرًا جامعًا، سمّاه: فتح الباري، فلخّصتُ من مقاصده وفرائده ما يُفيد الطالب، ويُثلج صدرَ الرّاغبِ.

الجواهر والدرر (۲/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدّرر (٢/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) التبر المسبوك (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) ونصه: فلم يوف حقّ الشرح كابن بطال، والمُهلّب، وابن التين، ونحوهم، ولقد سمعتُ كثيرًا من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كتاب البخاريّ دينٌ على الأمة، يعنون أن أحدًا من علماء الأمة لم يوف ما يجب لهُ من شرح بهذا الاعتبار. المقدمة، لابن خلدون (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر (١/ ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٦) الجواهر والدّرر (١/ ٣١١).

وقال أبوالبركات الغَزِيُّ(١): وتصدى للتصنيف، فصنف الكثير، ولم يصنف أحدٌ في زمانه مثله، ولا قريبًا منه، بلغني من جماعة من أصحابه أنها تزيد على المئة، وأجلها كما كتبه لي بخطه في إذنه لي بالإفتاء في أواخر سنة ست وثلاثين صحبة الأشراف لما توجه إلى آمد، شرحه المشهور على البخاريّ المسمّى: بفتح الباري، وقد انتهى فيه إلى الدعوات في تلك السنة في عشر مجلدات، وبلغني أنه الآن كمُل أو شارف الكمال في نحو العشرين مجلدًا، وأنه لم يصنف مثله، ولا على منواله، وأنه يشهدُ له بالمرتبة العُليا في الفنون، وله دويان شعر، وهو إمام الأدباء في زمنه.

وقال ابن كحيل (٢): (١/ ٣١٤)

قد فزتم بين الأنام وحوتمو فالله يكلؤكم ويبقي مجدكم

رهن السباق بنشر فتح الباري ويحوطكم من أعين الأغيار

وقال أبوذر الحلبي ابن شيخ الإسلام البرهان الحلبي (ت ٨٤٤هـ)<sup>(٣)</sup>: وكتب، وخرّج، وحصّل، وأدّب، وألّف، واختصر، وسار ذكره في الآفاق، وانتشر أمره. وشرح البخاري شرحًا عظيمًا، لم يشرح البخاري مثله. وتلقاه الناس بالقبول، وسارعوا إلى كتابته، وقراءته عليه، وطلبه ملوك الآفاق إلى بلادهم، ويوم فراغه عمل ضيافة للناس بالقاهرة، وكان يومًا مشهودًا.

وقال أيضاً: وأخبرني العلاء ابن خطيب الناصرية، قال: أخبرنا الشيخ ولي الدين العراقي أنّ أول اشتغاله بالحديث في سنة ثلاث وتسعين، ورأيت بخطه: بلغت مصنفاته إلى مئتي مصنّف. والذي أعرف منها: فتح الباري؛ لم ينسج على منواله، ولم تسمح قريحة بمثاله، و تغليق التعليق، لم يسبق إليه، ولم يعرج أحدٌ قبله عليه.

وقال أبوالفضل ابن الشحنة القاضي (ت ١٩٨٠هـ)(٤): وألف في فنون الحديث كتبًا عجيبة، أعظمها: شرح البخاري، وعندي أنه لم يشرح البخاري أحد قبله؛ فإنه أتى فيه بالعجائب والغرائب، وأوضحه غاية الإيضاح، وأجاب عن غالب الاعتراضات، ووجّه كثيرًا مما عجز غيره عن توجيهه. وبلغني أنه قال: إن أحسن مؤلفاتي: الشرح، وتغليق التعليق، واللسان، ومصنفاته تبلغ زيادة على مئة وخمسين.

<sup>(</sup>١) بهجة الناظرين (ص: ١٣٥)، الجواهر والدّرر (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>۲) الجواهر والدرر (۱/ ۳۱٤).

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدّرر (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدر (١/ ٣٢٩).

وقال جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ)(١): وصنّف التصانيف التي عمّ النفع بها، كشرح البخاريّ الذي لم يصنّف أحدٌ في الأولين ولا في الآخرين مثله.

# الناسخون لكتاب فتح الباري:

١- ابن خِضِر؛ وهو: إبراهيم بن خِضر بن أحمد بن عثمان، برهان الدين أبوإسحاق،
 ابن الزّين، العثمانيّ، الصَّعيديّ، القصوريّ، القاهريّ، توفي سنة (٨٥٢هـ).

قال السخاوي في الضوء اللامع: لازم شيخنا في الحديث، واشتدّت عنايته بملازمته بحيث إنه قرأ عليه كتب الإسلام، والكثير من تصانيفه، خصوصًا فتح الباري، فما أعلم قرأه عليه تامًا غيره (٢٠).

٢- الشمس السندبيسي، وهو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن يحى، الزّين،
 أبوالفضل ابن التاج السندبيسي الأصل، القاهريّ، توفي سنة (٨٥٢هـ).

قال السخاويُّ: لازم شيخنا في أماليه وغيرها، حتى حمل عنه شرح البخاري، وكتبه بخطه، وكذا كتب عنه غير ذلك، وهو من قدماء أصحابه (٣).

٣- الشيخ شمس الدين ابن قمر، وهو: محمد بن علي بن عمر بن مختار، الشمس، أبوعبد الله القاهريّ، الحسينيّ، ويعرف بابن قمر، توفي سنة (٨٧٦هـ).

قال السخاوي في الضوء اللامع: كتب الكثير سِيَّما من تصانيف شيخنا، حتى إنه كتب فتح الباري مرّتين وباعهما (٤).

وقال في الجواهر والدرر: وكتب الشرح مرّتين (٥).

٤- القاضي شهاب الدين الزفتاوي، وهو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد المحسن، المصرى، الشافعي، توفي سنة (٨٦١هـ).

قال السّخاوي: اختصّ بشيخنا؛ لكونه بلديه، وحصّل فتح الباري(١٠).

٥- البهاء أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان، العامري، الجُهني، القاهري، ويعرف بابن

Control Control

<sup>(</sup>١) ذيل تذكرة الحفاظ (ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع (٨/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر (٣/ ١١٥٠)، و (٢/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع (٢/٧٦).

حرمي، توفي سنة (٨٧٥هـ).

قال السخاويُّ: وهو ممن لازم شيخنا، فأكثر، وكتب عنه شرح البخاريّ وغيره في الاملاء(١).

٦- الزّين عبد الغني بن محمد بن أبي العباس أحمد بن عبد العزيز، القِمَنيّ، ثمّ
 القاهريّ، توفي سنة (٨٩٧هـ).

قال السخاويُّ: لازم شيخنا في الأمالي وغيرها، وكتب عنه فتح الباري(٢).

٧- الشريف سعيد إن علي بن عبد الكريم، أوعبد الجليل، أو عبد الخالق، وعبد الكريم أكثر، الجزائري، توفى سنة (٨٧٧هـ) (٣).

٨- الشيخ عز الدين (٤) عبد العزيز بن يوسف بن عبد الغفار بن وجيه، التونسي الأصل، السنباطى، ثم القاهري، الشافعي، توفى سنة (٨٧٩هـ).

قال السخاوي في الجواهر والدرر: كتبه نحو ثلاث مرّات (٥) منها واحدة - وهي أهمّها-للقاضي كمال الدّين البارزي، بِيعت في تركته بدون ثلاثمئة دينار (٦).

وقال في الضوء اللامع: وكتب الكثير، ومن ذلك أربع نسخ من فتح الباري، أجلّها: النسخة الكمالية البارزيّة (٧).

9 - فخرالدين بن نصرالله بن حسن بن محمد بن أحمد الناسخ، الأدكويّ الأصل، الفوهيّ، القاهريّ.

قال السخاوي في الجواهر والدرر: كتبه مرّتين، إحداهما لسبط المؤلف، صارت بمكة (٨).

• ١ - البهاء ابن المصري، وهو: خضر بن محمد بن الخضر بن داود بن يعقوب، ويعرف بابن المصريّ (ت ٨٧٠هـ).

<sup>(1)</sup> الضوء اللامع (1/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) في الجواهر والدُّرر (٢/ ٧٠٥): زيادة (ابن) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) قال المحقق في نسخة (ط) أكثر من ثلاث مرّات.

<sup>(</sup>٦) الجواهر والدرر (٢/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>V) الضوء اللامع (٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٨) الجواهر والدرر (٢/ ٠٥٧).

قال السَّخاويّ: كتب الكثير بخطّه (١).

1١- المحبّ البكريّ، هو: محمد بن محمد بن محمد بن سليمان، المحب أبويحيى ابن العزّ بن العماد البكريّ، القاهريّ، توفي سنة (٨٥١هـ).

قال السّخاوي في الجواهر: ولم تكمل نسخته إلا بعد وفاته (٢).

وقال في الضوء اللامع: لازم شيخنا في الأمالي وغيرها، وكتب بخطه الكثير من شرحه للبخارى، وغيره (٣٠).

١٢- ابن أخي المنوفي، وهو: نورالدين علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر، المنوفي، ثم القاهري، البهائي، (ت٨٨٩هـ).

قال السخاوي في الجواهر: كتبه نحو مرّتين (٤).

وقال في الضوء اللامع: كتب بخطه الكثير جدّاً لنفسه ولغيره، ومما كتبه: فتح الباري غير مرّة، والإصابة، وما يفوق الوصف<sup>(ه)</sup>.

١٣- الشريف أحمد السيوطي.

قال السَّخاوي: كتبه: مرّتين (٦).

١٤- الزّين اليمانيّ.

قال السخاوي: كتبه مرّتين، وهما من أقلّ النسخ حجمًا؛ كلّ واحدة منهما في ستة أسفار (٧).

١٥- شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويّ، المتوفى سنة (٩٠٢هـ).

وقال في وصف نسخته: وهي التي صار بحمد الله المعوّل عليها بالقاهرة لتيسّر الدينة المعوّل عليها بالقاهرة لتيسّر المعوّل عليها بالقاهرة المعوّل عليها المعوّل المعوّل المعوّل عليها بالقاهرة المعوّل ال

الضوء اللامع (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر (٢/ ٧٠٦).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع (٩/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع (٥/ ١٨٠-١٨١).

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر (٢/٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) الجواهر والدرر (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) الجواهر والدرر (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>A) الجواهر والدرر (۲/۲).

# الذين كتبوا غالب الكتاب بخط يدهم:

ا - الشيخ رضوان بن محمل بن يوسف بن سلامة الزّين، أبوالنعيم، وأبوالرضا العُقبي، ثم القاهريّ، الصحراويّ، توفي سنة (٨٥٧هـ).

قال السخاويُّ: وكتب بخطه الجيّد الكثير من الكتب، والأجزاء، والطّباق(١).

٢- الشيخ أبوعبد الله الضيّ، وهو: محمد بن إسماعيل بن أحمد بن حلبان، شمس
 الدين الشافعيّ، توفي سنة (٨٤٠هـ)

قال عنه الحافظ ابن حجر: لازمني نحو ثلاثين سنة، وكتب أكثر تصانيفي، كأطراف المسند، وما كمل من فتح الباري، وهو أحد عشر سفرًا، والمشتبه، ولسان الميزان، وتخريج الرافعيّ، وعدّة كتب، والأمالي، وهي قدر أربع مجلدات بخطه، وكتب لنفسه من تصانيف غيري (٢).

٣- الزّين قاسم الزُّبيري، وهو: زين الدين قاسم بن محمد بن يوسف، توفي سنة (٨٥٦هـ).

قال السَّخاوي: أكثر من الحضور عند شيخنا في الأمالي وغيرها، وكتب عنه غالبَ شرح البخاريّ<sup>(٣)</sup>.

## الذين كتبوا عنه الكثير:

١- شمس الدين ابن حسان<sup>(٤)</sup>.

٢- التقي عبد الغني بن علي بن عبد الحميد بن عثمان بن عبد القادر، أبومحمد، المغربي الأصل، المنوفي القاضي.

قال السَّخاوي: لازم شيخنا، واختص به، وعرف بالانتساب له قديمًا، وسمع عليه الكثير من تصانيفه وغيرها، ولازم مجالس إملائة وغيرها، وكتب بخطه أكثر فتح الباري وغيره من تصانيفه (٥).

٣- محيي الدين، عبد القادر بن محمد بن محمد بن علي، أبوالبقاء، الطُّوخيُّ، القاهريِّ، توفي سنة (٨٨٠هـ).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر (٨/ ٤٤٣)، وكذا عنه نقله السخاوي في الجواهر والدرر (٣/ ١١٣٥).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع (٦/ ١٩٢)، وكذا قال في الجواهر والدرر (٣/ ١٠١٥).

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع (٤/ ٢٥٤).

قال السخاويُّ في الضوء اللامع: كتب عنه من أماليه جملة، بل ومن الأدب من فتح البارى، إلى آخره (١).

وقال في الجواهر والدرر: وكتب عنه قطعةً من آخر فتح الباري، مع جماعة (٢).

٤- المحب محمد بن البهاء عبد اللطيف ابن الإمام (٣).

٥- ابن الشيخ علي، وهو: شمس الدين، محمد بن علي بن عُبيد، يعرف بابن الشيخ على المخبزي، توفى سنة (٨٥٦هـ).

قال السخاويُّ: كتب من فتح الباري قديمًا، قطعة، وكذا من غيره (٤)

٦- الشيخ شهاب الدين بن أسد، هو: أحمد بن أسد بن عبد الواحد بن أحمد،
 أبو العباس، الأسيوطيّ الأصل، الإسكندري المولد، القاهريّ، توفي سنة (٨٧٢هـ).

قال السَّخاوي: لازم شيخنا في الحديث ملازمة تامّة، حتى سمع عليه أكثر ما قرىء عنده من مروياته، وتآليفه، وحضر مجالسه في التفسير، وشبهه، وكتب عنه قطعة من فتح الباري، وأشياء من تصانيفه (٥).

٧- الشيخ بهاء الدين المشهدي، وهو: محمد بن أبي بكر بن علي بن عبد الله بن أحمد،
 أبو الفتح ابن الزين، القاهريّ، الأزهريّ، توفي سنة (٨٨٩هـ).

قال السخاويُّ: لازم شيخنا حتى قرأ عليه شرح النخبة، وشرح الألفية، والمقدمة، وغالب المشتبه وغيرها، رواية ودراية، وكتب عنه أكثر أماليه، وقطعة من آخر البخاري، وأذن له في الإقراء، والإفادة (٢).

۸- شرف الدين ابن جوشن، عيسى بن عثمان بن عيسى بن عثمان.

قال السّخاويُّ: كتب عنه من شرح البخاريّ كثيرًا (٧).

٩- البدر التنسي المالكيُّ ، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله ،

الضوء اللامع (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۲) الجواهر والدرر (۳/ ۱۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر (٢/ ٧٠٦).

<sup>(</sup>٤) الضُّوء اللامع (٨/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع (٧/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٧) الجواهر والدُّرر (٣/ ١١٢٤)، وله ترجمة في: الضوء اللامع (٦/ ١٥٤).

قاضى الديار المصرية، توقى سنة (٨٤٤هـ).

قال السخاويُّ: كتب بخطه قطعةً جديدةً من أول شرحه على البخاريّ، تنتهي إلى أثناء الجماعة (١).

• ١- شمس الدين ابن المصريّ، محمد بن الخضر بن داود.

قال السخاويُّ: سمع منه، وكتب عنه من إملائه، والمشتبه، ومن الشرح (٢).

#### القارئون عليه:

قال السَّخاوي (٣) ولم يتفق قراءة الكتاب عليه في غير المرّة الماضي ذكرُها. نعم، قرئ عليه نحو النصف الأول منه بعد ذلك؛ قرأه عليه: بدرالدين القطّان، وابتدأ قراءته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقّهُه في الدّين، وعلّمه التأويل، من كتاب العلم، بناءً على على قراءة غيره، وقابلتُ حينتذِ عليه ما كنتُ كتبتُه منه، وقرأتُ بنفسي كثيرًا منه.

# نسخ الكتاب المتقنة وأماكن وجودها:

١- مكة المكرمة: قال السّخاوي: وبمكة من الكتاب المذكور عدّة نُسخ.

٢- دمشق: وكذا بدمشق عدّة نسخ من الكتاب المذكور.

٣- المدينة النّبوية.

٤- بيت المقدس.

٥- بلد الخليل.

٦- حلب.

٧- الإسكندرية. وغيرها من الأماكن.

وعظم الانتفاع به في سائر الآفاق، لكن أكثر النَّسخ التي سارت في الآفاق فيها سُقُم كثيرٌ، مع كونها قبل الملحق المتجدد. نعم، في المغرب فيما أظنّ نسخة السندبيسيّ (٤) وهي معتمدة، وكذا أولى النُسخ بمكة: نسخة بخط الشيخ ابن قمر (٥) عند قاضيها الشافعيّ، كان الله له، وأخرى بخطّ ابن نصرالله، عند أخيه الفخر أبي بكر (٦).

<sup>(</sup>۱) الجواهر والدرر (۳/ ۱۱۳۳).

<sup>(</sup>۲) الجواهر والدرر (۳/ ۱۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدُّرر (٢/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبوالفضل ابن التاج السندبيسي، (ت٨٥٢هـ).

<sup>(</sup>٥) هو: شمس الدين محمد بن على بن عمر، أبوعبد الله القاهري، الحسيني (ت٨٧٦هـ).

<sup>(</sup>٦) الجواهر والدُّرر (٢/ ٧٠٧).

## جهود العلماء في خدمة (فتح الباري):

1 - ابن حجر، ومقدمته هدي الساريّ، إعداد محمد الناصر الزعايريّ، إشراف محمد الحبيب بالخوجة، تونس، الكلية الزيتونية، عام ١٤٠٥هـ، مجلدان، (٨٠٥) صفحة، رسالة الدكتوراة.

٢- الاتجاه الفقهي للإمام البخاري من خلال صحيحه، محمد أحمد حسن إبراهيم،
 إشراف أحمد يوسف سليمان، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية دارالعلوم، عام ١٤١٣هـ،
 (٧٠١) ورقة، (ماجستير).

٣- اتحاف القارئ باختصار فتح الباري، للحافظ ابن حجر العسقلاني. تأليف: صفاء الضوي أحمد العدوي، دار ابن الجوزي، الدمام، عام ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م، في (٥) مجلدات.

٤- إتحاف القارئ بسدِّ بياضات فتح الباري، أبو لأشبال صغير أحمد شاغف، الرياض، دار الوطن، عام ١٤٢٠هـ، في (٤٧) صفحة.

٥- الأحاديث التي ضعّفها الحافظ ابن حجر في كتابه: فتح الباري.

للباحثة: لطيفة عبد الملك مندورة، رسالة جامعية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

٦- الأحاديث والآثار الواردة في فتح الباري، لابن حجر، من أول كتاب: الإيمان،
 إلى الباب: الثالث عشر.

للباحثة: حليمة عبد الله الشمراني، رسالة جامعية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن.

٧- الأحاديث والآثار التي حكم عليها الحافظ في الفتح، من (كتاب الوضوء) إلى آخر
 (كتاب الصلاة) من الجزء الأول.

تأليف: عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله، الصّاعدي، دارالبخاري، بُريدة، عام ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م، في (١١٢) صفحة.

٨- الأحاديث والآثار الواردة في فتح الباري شرح صحيح البخاري، من كتاب: بدء
 الوحي، جمعاً ودراسة. للباحثة: آسية محمد العسيل، رسالة جامعية، كلية التربية للبنات،
 بريدة، القصيم.

9- الأحاديث التي يوردها الإمام البخاريّ في تراجم الأبواب ولا يُصرّحُ بكونها أحاديث، وليست على شرطه، جمع ودراسة: صالح بن محمد الشهريُّ، إشراف عبد الحميد عمر الأمين، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، عام ١٤٢١هـ، في (٥٥٤) ورقة، (ماجستير).

١٠ الأخطاء الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جمع: عبد الله بن سعد الغامدي، دارالعليان، الرياض، في (١٥) صفحة.

١١- الإسراء والمعراج من فتح الباري، جرده ورتب أحاديثه عبد الله حجاج، القاهرة،
 مكتبة التراث الإسلامي، عام ١٤٠٤هـ، (٨٨) صفحة.

١٢- اعتراضات الحافظ ابن حجر على العلاء مغلطاي، والبدر الزركشي في شرح البخاري. لمحمد رستم، مقال نشر في مجلة دعوة الحق، المغرب، العدد (٣٣١)، عام ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م، في (١٨) صفحة.

17- انتفاض الاعتراض في الردعلى العيني في شرح البخاري. تأليف: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: صبحي السامرائي وآخر، مكتبة الرشد، الرياض، عام 1817هـ، 199٣م، في مجلدين.

18- تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ومقارنة كلامه بما قاله فيهم في تقريب التهذيب. تأليف: نبيل بن منصور بن يعقوب البصاره، دارالدّعوة، الكويت، عام ١٤٠٧هـ، ١٩٨٦م، في (١٦٣) صفحة.

١٥- تراجعات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، جمعها وعلّق عليها، أبوعبيدة مشهور حسن سلمان، جدة، مكتبة الخراز، عام ١٤١٨هـ، في (٧١) صفحة.

١٦- التعليق على مواضع من فتح الباري تتعلق بالمسائل العقدية .

لعبدالله بن محمد بن أحمد الدويش، ضمن مجموع مؤلفاته، دارالعليان، بريدة، عام ١٤١١هـ، ١٩٩٠م، في (٢٢) صفحة.

١٧- تفسير ابن حجر في الفتح من أول سورة الفاتحة، إلى آخر سورة الأنفال، جمعًا وترتيبًا ودراسة، فيصل بن علي أحمد عبده، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة ماجستير، عام ١٤١٩هـ.

١٨ - تفسير ابن حجر في الفتح، من أول سورة العنكبوت إلى آخر سورة الناس، جمعًا، وترتيبًا ودراسة. للباحث: شريف بن علي أبوبكر حسن، رسالة جامعية، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، الرياض، عام ١٤٢١هـ، في (٧١٢) صفحة.

19- تفسير ابن حجر في الفتح من أول سورة براءة، إلى آخر سورة القصص، جمعًا، وترتيبًا، ودراسة. للباحث: سلطك بن عبد الله بن محمد الجربوع، رسالة جامعية، جامعة الإمام محمد ابن سعود، الرياض، 1819هـ، في (١٢٦٧) صفحة.

• ٢- التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري، كتبه: علي بن عبد العزيز الشبل، تقريظ الشيخ عبد العزيز بن باز، وآخرين، الرياض، دار الوطن، دار الشبل، عام ١٤٢١هـ، في (١٥٦) صفحة.

٢١ - توجيه القارئ إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري.
 تأليف: حافظ ثناءالله الزاهدي، باهتمام حافظ عبد الغفور بن محمد إسماعيل، باكستان،
 عام ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، في (٣٦٤) صفحة.

٢٢ جهود ابن حجر اللغوية في فتح الباري. للباحث: أحمد على قائد المصباحي،
 رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية وآدابها، مكة المكرمة، عام ١٤١٧هـ.

٢٣- الجوانب التعليمية في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري، وشروح الحافظ ابن
 حجر العسقلاني، إعداد: إبراهيم محمد إبراهيم الطوالبة، إشراف مصطفى المشني، محمد
 عليمات، إربد، جامعة اليرموك، الأردن، عام ١٤١٥هـ، في (٩١) ورقة، رسالة ماجستير.

٢٤ الحافظ ابن حجر وجهوده في علوم القرآن من خلال كتابه: فتح الباري. للباحث: فازع أحمد مهنا الخزاعي، رسالة جامعية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عام ١٤٢٢هـ.

٢٥ - الحافظ ابن حجر العسقلاني، ومنهجه في: فتح الباري شرح صحيح البخاري.
 للباحث: عبد الحميد عبطان عباس، رسالة جامعية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد،
 عام ١٩٩٣م.

٢٦- الحجّ والعمرة من صحيح أبي عبد الله البخاري، بشرح الحافظ أحمد بن علي ابن
 حجر العسقلاني، تحقيق: أحمد محمد خليفة، دارالبلاغة، بيروت، عام ١٤٠٨هـ،
 ١٩٨٨م، في (٣٧٥) صفحة.

٢٧- الخلافة الراشدة، والدولة الأموية من فتح الباري، جمعًا وتوثيقًا. تأليف: يحيى بن إبراهيم بن علي اليحيى، دارالهجرة، الرياض، عام ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م، في (٧٥٦) صفحة.

٢٨ - الروايات التفسيرية في فتح الباري، جمعًا ودراسة. للباحث: عبد المجيد الشيخ عبد الباري، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية، كلية القرآن الكريم، المدينة المنورة، عام ١٤١٩هـ.

٢٩- السيرة النبوية في فتح الباري، لابن حجر العسقلاني. تأليف: محمد الأمين بن محمد محمد مولود الجكني الشنقيطي، نشر على نفقة سعد عبد العزيز الراشد، الكويت، عام ١٤١٤هـ، في (٣) مجلدات.

• ٣- الشمائل المحمدية في فتح الباري، حسان محمد نديم فاضل، أم درمان، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، رسالة دكتوراه.

٣١- عقيدة السلف الصالح في فتح الباري. تأليف: إسماعيل بن محمد الأنصاري، مقال نشر في أربع حلقات في مجلة المنهل، الأعداد (٤، ٥، ٦، ٩) عام ١٣٨٥هـ، 19٦٦-١٩٦٥م.

٣٢- عقيدة التوحيد في فتح الباري. لأحمد عصام الكاتب، مقال، نشر في مجلة الفكر الإسلامي، بيروت، عام ١٤٠٥هـ، ١٩٨٤م، العدد (١٢).

٣٣- علوم القرآن عند الحافظ ابن حجر العسقلاني من خلال كتابه: فتح الباري، جمع ودراسة. للباحث: إبراهيم بن محمد الدومري، رسالة جامعية، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، عام ١٤٢٢هـ، في (٧٠٠) صفحة.

٣٤ – غبطة القارئ ببيان إحالات فتح الباري. صنع: صفاء الضوي أحمد العدوي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، عام ١٤١٥هـــ

٣٥- فضائل الصّحابة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق: خالد عبد الفتاح شبل، دارالكتاب العالمي، بيروت، عام ١٩٩٠م، في (٢٦٤) صفحة.

٣٦ - فقه الإمام البخاري من فتح الباري، أعده: عكاشة عبد المنان الطيبيّ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام ١٤١٨هـ، في (٥٥٢) صفحة.

٣٧- الفوائد المنتقاة من فتح الباري، انتقاء محمد بن عبد الله العوشن، الرياض، دارالعاصمة، عام ١٤١٦هـ، في (٦١٤) صفحة.

٣٨ قرائن الترجيح في المحفوظ والشّاذ، وزيادة الثّقة عند الحافظ ابن حجر في كتابه: فتح الباري. للباحث: نادر السنوسي العمراني، رسالة جامعية، الجامعة الإسلامية، سجّل بتاريخ ١٤١٩هـ.

٣٩ - قضايا أصولية عند المحدثين، كتاب فتح الباري نموذجًا. للباحث: كريبان طيب، رسالة جامعية، جامعة محمد الخامس، الدارالبيضاء، المغرب.

• ٤- القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند الحافظ ابن حجر العسقلاني من خلال كتابه: فتح الباري. للباحث: أحمد فرحان ديوان، رسالة جامعية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، عام ١٤١٤هـ.

٤١ - القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ والتطبيق عليها من كتاب فتح الباري، لابن حجر العسقلاني. للباحث: شيك عمر شو، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة، مكة المكرمة، عام ١٤١١هـ، في (٤٠٢) صفحة.

27- القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض، والتخلص منه عن طريق النجمع بين المتعارضين، أو ترجيح أحدهما على الآخر، تطبيقًا من كتاب فتح الباري، لابن حجر. للباحث: جيلاني غلاتا مامي البالي، رسالة جامعية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

٤٣ القواعد الاصطلاحية في صحيح البخاري، وفتح الباري، دراسة تطبيقية.
 للباحثة: أمل إسماعيل الصيني، رسالة جامعية، كلية التربية للبنات، مكة المكرمة.

23- منهج الحافظ ابن حجر العسقلائي في كتابه فتح الباري. للباحث: جميل أحمد منصور الشوادفي، رسالة جامعية، جامعة الأزهر، عام ١٩٧٥م.

20- منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقرير العقيدة من خلال كتابه: فتح الباري. للباحثة: لؤلؤة بنت محمد حمد المطرودي، رسالة جامعية، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ١٤١٤هـ، في (٥١٠) صفحة.

٤٦ منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني من خلال كتابه: فتح الباري. تأليف: محمد إسحاق كندو، مكتبة الرشد، الرياض، عام ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م، في (٣) مجلدات.

٤٧ - موارد ابن حجر العسقلاني في علوم القرآن، من كتاب فتح الباري. للباحث: محمد أنور صاحب محمد عمر، رسالة جامعية، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، عام ١٤١٤هـ.

٤٨ - المسائل النحوية في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، جمعًا ودراسة.
 للباحثة: ناهد عمر بن عبد الله العتيق، رسالة جامعية، كلية الآداب للبنات، بالدمام.

29 - منتقى القارئ وكشف المتواري، لباب هدي الساري، وفتح الباري. تأليف: عبد السلام محمد عمر علوش، المكتب الإسلامي، بيروت، عام ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م، في (٤٨٠) صفحة.

٥٠ معجم المصنفات الواردة في فتح الباري. جمع: مشهور حسن سلمان، ورائد بن صبري ابن أبي علفة، دار الهجرة، الرياض، ١٤١٢هـ، ١٩٩١م، في (٤٧٢) صفحة.

١٥- المقاصد الشرعية عند ابن حجر العسقلاني، من خلال كتابه: فتح الباري.
 للباحث: عبد المجيد بوسكيف، رسالة جامعية، جامعة محمد الخامس، الدارالبيضاء،
 المغرب.

٥٢ منهج ابن حجر في مختلف الحديث في كتابه: فتح الباري. للباحث: جواد محمد
 أحمد درويش، رسالة جامعية، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، عام ٢٠٠١م.

# جهود الحافظ ابن حجر في خدمة صحيح البخاري:

- ١- تلخيص الجمع بين الصحيحين (١).
- ٢- الجمع بين الصحيحين على الأبواب بالأسانيد والطُّرق، وزيادات المستخرجات.
  - ٣- تغليق التعليق.
  - ٤- مختصر تغليق التعليق، المسمى بالتشويق إلى وصل المهم من التعليق.
- ٥- التوفيق لوصل المهم من التعليق، واقتصر في هذا على الأحاديث التي لم يوصل البخاري أسانيدها في مكان آخر من جامعه.
- ٦- عوالي البخاري؛ وهي ما أخرجه عن شيخ يكون بين أحد الأئمة الستة وبينه واسطة،
  سماها بغية الداري بأبدال البخاري.
  - ٧- أفراد مسلم على البخاري.
  - ٨- الأربعون العالية لمسلم على البخاري في صحيحيهما.
  - ٩- أطراف الصحيحين على الأبواب مع المسانيد، عجيب الوضع (٢).
    - ١٠ هدي الساري مقدمة فتح الباري.
  - ١١- انتقاض الاعتراض، ردّ فيه على البدر العيني فيما تعقّبه عليه في شرحه.
- ١٢ الملتقط من التلقيح في شرح الجامع الصحيح، للبرهان الحلبي، التقطه بحلب في سنة ست وثلاثين.
  - ١٣- تحرير (٣) التفسير من صحيح البخاري، على ترتيب السُّور، منسوبًا لمن نقل عنه.
- ١٤ تقريب الغريب الواقع في البخاريُّ، اختصره من القرطبي مع الزيادة عليه، والفوائد المهمّة في سنة ثماني عشرة وثمانمائة.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدُّرر (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدر (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الجواهر والدُّرر (٢/ ٦٧٦)، وقال شاكر عبد المنعم (ابن حجر العسقلاني ١/ ١٧٤): تجريد التفسير، وقال: تحرّف في الجواهر إلى: تحرير.

10- المهمل من شيوخ البخاري(١).

17 - هدي السّاري، ويقال له: هداية السّاري لسند البخاري، في كراستين، صنّفها قديمًا في سنة خمس وثمانمئة، وسمعها عليه حينئذ: الشمس ابن القطان، وغيره من شيوخه، وأماثل الفُضلاء بالمدرسة البرهانية المحلية، بقراءة العلامة شمس الدين محمد ابن عبد الرحيم المنهاجي (٢).

١٧ - فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرّجال المذكورين في البخاري، زيادة على ما في تهذيب الكمال. مجلد ضخم مسوّدة، وسماه أيضًا: الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام.

١٨ - النُكت على تنقيح الزركشيّ على البخاريّ (٣).

١٩- فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، وهو كتابنا هذا.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدّرر (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدِّرر (٢/ ٧٨٢).

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدُّرر (٢/ ٦٧٧).

التعريف بالنسخ الخطية لكتاب: هدي الساري لفتح الباري، مقدمة شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري:

## النسخة الأولى:

وهي نسخة الأصل، ولقدمها جعلتها أصلاً.

رقم المخطوط: ب٥٦٠٣ - ٥٦٠٩

مكان المخطوط: مركز الملك فيصل، وهي مصورة من المتحف البريطاني.

عدد الأوراق: ٣٣٤ ورقة.

عدد الأسطر: ٢٥ سطراً.

نوع الخط: نسخي.

المقاس: ۲۷/۲۷، ٥٠سم.

تاريخ النسخ: ثامن عشر شهر شوال، سنة ٨١٣ هـ.

رمزتُ لها بـ (أ).

#### النسخة الثانية:

رقم المخطوط: ب٥٨٣٦ ٥٨٤١

مكان المخطوط: مركز الملك فيصل، وهي مصورة من متحف البريطاني.

عدد الأوراق: ٢٧٠ ورقة.

عدد الأسطر: ٣١ سطراً.

نوع الخط: نسخي.

المقاس: ١٨/٢٧ سم.

تاريخ النسخ: لا يوجد عليها تاريخ النسخ، وهي ناقصة من الأول والآخر.

رمزت لهذه النسخة بـ (ب).

#### النسخة الثالثة:

رقم المخطوط: ب ٧٧٣١- ٧٧٣٦

مكان المخطوط: مركز الملك فيصل، وهي من مصورات المتحف البريطاني.

عدد الأوراق: ٢٦٦ ورقة.

عدد الأسطر: ٢٨ سطراً.

نوع الخط: نسخى.

المقاس: ۲۱، ۵۰/ ۱۵ سم.

تاريخ النسخ: لا يوجد عليها تاريخ النسخ.

ورمزتُ لهذه النسخة بـ (ج).

### النسخة الرابعة:

رقم المخطوط: ٢/٥٦٨.

مكان المخطوط: مجموعة المحمودية، مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية.

عدد الأوراق: ٦٢ ورقة.

عدد الأسطر: ٧١ سطراً.

نوع الخط: نستعليق.

المقاس: ۳۰/۳۰ سم.

تاريخ النسخ: ١٢٢٥ هـ.

عليها تعليقات بخط ممتلكها الشيخ محمد عابد السندي رحمه الله.

ورمزت لهذه النسخة بـ (د).





الورقة الأولى من (أ)، وهي عنوان الكتاب

الطاهن معاريها دي عليه فنودي عليه وهوعيا مّان وانتخص على كاف توصارعات م وسره للالفاق والخليس الماحرث مل فالووقا فاندابتا فإاهار بقواى فها ما جراعزاد صف والما فلان فالدائنا فالولاد وفا داهم أمه فيهم إليلاما وقالت المعدى سمعت عبد الفدوس ترعيد الحبآد فغول خرج النحا وكالخرتنك قرمه من فرى سموق بدوكات المصافرها فنزل عبده صوفك فسمت إلمة مراليا في فلا فرغ مرصلاه الله لل مغولس المدالليم ورصاف على لارض ارجت فالمضي ليك فالمرالتهرحني في الله ومال محدر إلى حسافر الوداق سمت غاند نرحير الأهوالذي تراعلم العنارك عسرتنك بفؤلاله افاحراناما فسوض بخوزج ازء وسوك مناهل من فالمنسول المروح البهر فاجاب وفيا المركون ونبرجعيه وندرفا سي لارعد ينخط ولا و عدما المالدامة ليركها والما غد دمضله فالدار الولى فقد صعفت فارسلناه فرعا الاعوات الماضطيع فقضى فسال مندع ف كنير وكان قلل أنا هدون للا ما تواب لسرديه تسمروا عامه فالفعلنا فلادرجاه فاكناله وصلباعله ووصناه ف حسره فاح سن واب قبيه والحدطيده كالمسك ودامت الماما وحعل فاستختلفون الاالقيرانالها بإخدون مزنو فالمان حباعله خنباتسكا وفال الخطب العان الرافعامد عكامدانا محد والمعال مكيمست عبدالواضد سادم الطواوسي فول واسالي صلى السعلية وسلم النوم ومعه جماعه مزاجعاته وهووافف ي وضع سلت عليه مود على السلام فعلت عالو فو فك هنا مرسول العراك انتظر عد السعت فال طاكان بعدايا وللعن وته فنظرت فاد اهو فدمات قالساعله الني داس وساكا الني صلى السعلية وسلم فال معبد برسلم كان ذلك لسله السبت لسله عسا المطرسنه ست وخسيان مائين ولذلك فالالحسن الحسين اليوازغ فاونخ وفاتم وفها ادخه الوالحسين وقائم والوالحسيل زالما وي والوسلمس وبروا خرون فالد الحسين ذكات ملة عسوه التتروستين سنعالا ملائه عشر بوما وجواله بقال ال اخر مقدمه شدح المحادي استنحا الامام حافظ العص معنى الات مراعل المحتبارتين معندا لامهه الأعلام محسبي سنبه المني عليه الحضيل الصلاه والسيالم العالم العلامة النجرالين مد سننها ب المله والدين الوالعضل المند والنبخ الامام على العربية وحوس معلى الدين الملحبة وحوس م معيده وادام عليا وعلى اسليل مرك منهوك مدامير والموسلول ووصل سعل والموسم

فدكر عوجدا المنام الدراه الصادى المالوحه محدري والعدا لغارى تذار المعيوغ ضدعلى حدر حسل ويجبى زيعين وعلى لنه زيمعاني كليرة فزنها تجابواب الكتاب فحسب نناسها واغتمر حكام وانترع مهاالدلالأت المديعة وسلام والابتيادات الانفسة

تصادل انت عزر نهرك فعيرزعلى مح حارسو وارادرية استخ اسطنده واسا والمريكن فياس م فارارصامد لعفا أكترن ألسم الرا . مدا سملع وبعم ستسدم نماب الباء والتعريج فلمالله والبرجدان بأدواسه الذا الاستأداناتات المنب للسيطليع وهلاكا تعدوه حنشا الرائيج أحداهبه فادم انحسماحطاء يترينه الإمراء بالخيكال بصيب ويلخ أكسان الساب ررننا بوطاليالري ونحريد رِعْمَا الْخِالْدِرْبُ الْدِيْ يُوْ وَيْ الْمُومِنَ الْجِلْمَا مِرْجِي فَاصَادِهُمُ الْمُصَادِرَةِ أن الريخ الهوا كمن في المريد وي ولك في المعروا بنوع المريد الويد ومرد الري وكالدار الرسواو مجافعا ليل والمعفق لالسدار تصوء عد الصنع لم نعلت بغو مه أ و خب المصاحب العنظرة تعد ل انافل الحلال الويد عب ان اذ ولناك المامة بدلماؤ أعد ورد او معلما في حل الم ما تا صاحب التنظرة حبد تزالا حصر مقال في المع العباسة السالم ومن لم سنار خلاماكا في بنك م يحير بالمي لك الله ما بلعة الرسالة فهال وجهد عاظهر سرور المتراوفراد لدالي الغراجس ما عديث وتصدق تلماء در والمتراوفراد لدالي منظول المراحيل بالمعشر ما الم مِنْ شَيْ فَعَالَدُ دِوْمَتُ حَدَبُنا بُوما فِنظِرْتِهِ ٱلْكَدَّدُ فَادَ ٱعْجَدَتُ مَ وَانْتَ يَحْرِكُ وا و مُدَيد تسميت من ذلك فعَال آلت في الأعيد العرج كم ألمد كال وسمعة م بعث كالمدعود أوي مرض واستلجارا للراحد ارادى سده مادا بإختصر فالإحرة تعلت معرب سيان قال وموضد ك عض لمناس سعية ل عليادا ودويه اغتيال المار تغالبا غاروا ونك رواء والم تعل موغ ركد الأسترا وتلاتاك النهم كالاستدار وسابعراخ العيشهوا والموصعة تدال مااغنت اخدا فط تبديقن از العندك است وللنجادي فالدعال لوخال توفي الدويجري شيغ ينظه ولم فا مل وللدي الحرس والعد لوه ما اكرا ما تقول سلامة اعند مدد نظر تركع و محوها وما ال مدول كذاب أو وصلح والما تقول كذب مالان عام ملان عنى الكذب أخرو أُحِدَّرِ عِينَ اللهِ لويُهُ فِي أَوْ الطَّابِي بِحِيَّاحَ المربِّي الْ المآلفيَّةِ المُسْتِمَا فِي المّ الإلك الكددة الما ورعياء الزازال الخطب الوكور ثابت احترم أبوا توليد

الادسك



الورقة الأخيرة من نسخة (ج)

الماري المعتبر المعتب

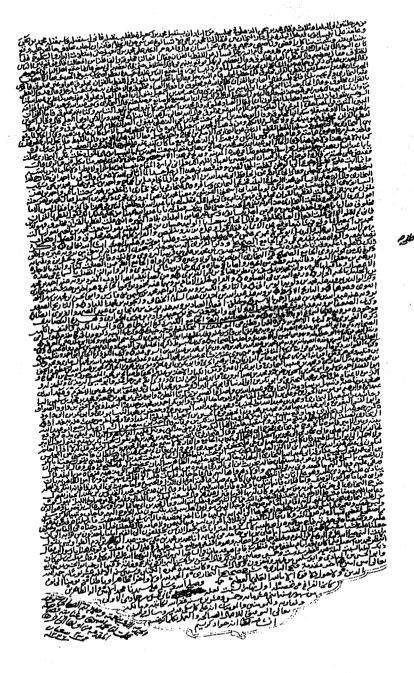

الصفحة الأخيرة من نسخة (د)